جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الطبعة الخامسة ١٤٣٧هـ ـ ٢٠١٦م

# الجمع بين الصحيحين للحفّاظ

المجلد الأول

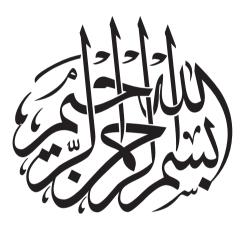

#### كِتَابُ الإِيمَانِ

# بَابٌ سُوَّالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ

ا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ (') إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي (') ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَلِقَائِهِ ، وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ ("). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ (٥ ). قَالَ: يَا وَسُولَ اللهِ ، مَا الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ (") الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ وَتُولِ اللهِ ، مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ: الْإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ (") الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ وَلَى تَنُولُ اللهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل ، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْمَوْأَةُ [رَبَّتَهَا] (") بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل ، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْمَوْأَةُ [رَبَّتَهَا] (")

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَلُونِي. فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرُ رَضِيَّهُ: إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيْ اللهِ عَلَيْهِ: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: الْمَكْتُوبَةَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرُ ضَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: تَخْشَى.

<sup>(</sup>٧) أَمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِّيَّتُه.

- وَفِي رِوَايَةٍ: رَبَّها (١) - فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا تَطَاوَلَ رُعاةُ (الْإبلِ البُهْمِ) فِي البُنْيانِ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقةٍ): رِعَاءُ الْبَهْمِ - فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ: (مُعَلَّقةٍ): رِعَاءُ الْبَهْمِ - فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ: ﴿ وَانَّ اللهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴿ . ثُمَّ انْصَرَفَ السَّاجُلُهُ وَلَا شَيْئًا، فَقَالَ: هَذَا الرَّجُلُ، فَقَالَ: هَذَا الرَّجُلُ، فَقَالَ: هَذَا اللهَ عَلَيْ . فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: هَذَا جَبْرِيلُ جَاءً لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ عَلَيْ عَلَيْ الْغَيْبِ خَمْسٌ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾).

#### بَابُ: مَا الَّإِيمَانُ ؟\*

٢ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقِيْهَا، قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ عَيْكَا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بَعْلَهَا. يَعْنِي السَّرَارِيَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُّلاءِ فِي فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُّلاءِ فِي الْقَدَرِ! فَوُقِقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى الْمُسْجِد، فَاكْتَنَفَتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي مَيْكِلُ الْكَلامُ وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيْكِلُ الْكَلامُ وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ مَا مِي سَيْكِلُ الْكَلامُ إِلَيَّ وَصَاحِبِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْكَ اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَنْ يَعْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعُلْمَ! وَلَيْكُمَ أَنْ اللهُ مِنْ أَنْفُونَ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ مَنْ أَنْفُقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. ثُمَّ فَلَا اللهُ مِنْهُ حَتَى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. ثُمَّ قَلَلَ: حَدَّثَنِي أَبِي: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ ذَاتَ يَوْمِنَ بِالْقَدَرِ. ثُمَّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ يَعْمُ ذَاتَ يَوْمِنَ بِالْقَدَرِ. ثُمُ عَمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَعْفَى ذَاتَ يَوْمِنَ بِالْقَدَرِ. ثُمَّ وَلَا يَعْمُولُ اللهُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَعْفَى ذَاتَ مَوْلِ اللهِ يَعْمِدُ فَالَ عَرْمُ مُنْ الْخَطَابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَعْمَلُ فَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَقَالَ: مَنِ الْوَفْدُ؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى. قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. \_ [وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ] (') \_ فَأَمَرهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَعَلَىٰ وَحْدَهُ، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَعَلَىٰ وَحْدَهُ، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْلَهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ \_ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ \_ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَفِي رِوَايَةٍ: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ \_ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَةِ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ \_ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَاللَّهُ مَنْ وَالْمَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَعْنَمِ. وَالْمَاهُمْ عَنِ اللّهُ اللهُ وَالْمَوْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ نَقَتِ وَالنَّتَ يَدِرٍ، قَالَ: احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءً كُمْ (٢)(٣).

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَوَّلَ جُمْعَةٍ جُمِّعَتْ \_ بَعْدَ جُمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ).

• (وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَفْيُطِينه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَةٍ عَنِ الظُّرُوفِ،

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ رَقِيْهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضَّهُ: قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ: بَلَى، جِنْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ. قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَرَاحَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَوُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، فَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ: فِي أَسْقِيةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلاكُ عَلَى أَفْواهِهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَكَلَتُهَا الْجِرْذَانِ، وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ! فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَيْقٍ: وَإِنْ أَكَلَتُهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتُهَا الْجِرْذَانُ.

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا! قَالَ: فَلَا إِذًا)(١).

# بَابُّ: إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

٣ - عَنِ الْمُسَيَّبِ وَ اللهِ : أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ : أَيْ عَمِّ! قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، كَلِمَةً (أُحَاجُ) - وَفِي رِوَايَةٍ : أَشْهَدُ - لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبِ! تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ : عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (٢٠) . - وَفِي رِوَايَةٍ : وَأَبَى أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (٢٠) . - وَفِي رِوَايَةٍ : وَأَبَى أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ عَبْدِ الْمُشَرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا عَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مَ أَنْهُمُ أَصْحَبُ الجُحِيمِ ، وَنَزلَتْ : ﴿ إِلّٰكَ مَا لَمْ أَنْهُ مَ أَنْهُمُ أَصْحَبُ الجُحِيمِ ، وَنَزلَتْ : ﴿ إِنَّكَ لَا اللهُ عَلَى مَنْ اَعْدِيمٍ ، وَنَزلَتْ : ﴿ إِلّٰكَ لَا لَكُ مَا تَبَيْلَ كَاللّٰ اللهُ عَلِي مَنْ اللهُ عَرْقُ لَا اللهُ عَرْقُ لَا اللهُ عَلَى مَنْ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لَا اللهُ عَيْمِ مَنْ اللهُ عَلَى مِلَّا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْلَ كَا لَكُ هُمُ أَنْهُمُ أَصْحَتُ الجُحِيمِ ، وَنَزلَتْ : ﴿ إِلَكَ لَا اللهُ عَلَى مَنْ الْمُعْرِقُولُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ الْمُعْرِقُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ الْمُعْرَفِقُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ الْمُعْرِقُ اللهُ الل

# بَابُّ: «أُمِرَتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» \*

٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنَهُ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَنِي،
 وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ:
 كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
 يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ صَيْهِ : نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُمُ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَى: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ: يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْ وَلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ: يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ؛ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ.

بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟!(۱) فَقَالَ: وَاللهِ لَأْقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا (وَفِي رِوَايَةٍ: عَنَاقًا) كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (٢).

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْ اللهِ عُمْرَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ...

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ضَيَّهُ:) أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ فَإِذَا قَالُوهَا، (وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا)... (وَفِي رِوَايَةٍ: فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ).

### بَابٌ عِصْمَةِ دَمِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \*

• عنِ الْمِقْدَادِ صَفِيْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِيْ اللهُ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّمَاۤ أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۖ إِلَّهُ مَنْ عَلِيهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّيْهِ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لِعَلِيٍّ ضَيُّتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ: امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ. قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

وَفِي حَدِيثِ طَارِقِ بِنِ أَشْيَمِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ؛
 حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ('')؛ آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَقْتُلْهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، آقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَا تَقْتُلْهُ؛ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقَّهَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَقَّهِ لِلْمِقْدَادِ: إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ؟! فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَك بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ).

٣ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى الله عَنْ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ. يَعْنِي أُسَامَةَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جُنْدَبِ رَهِيْهِ: فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا \_ وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا \_، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَقَتَلْتَهُ؟ حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: يَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي! قَالَ: وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي! قَالَ: وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ =

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَهِيْ : أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَهَا فَقَالَا: إِنَّ النَّاسِ صَنَعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ عَيَيْ ، فَهَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحْرُجَ ؟ فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي. [فَقَالَا: أَلَمْ يَمُنَعُكَ أَنْ تَحْرُجَ ؟ فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ، يَقُلِ اللهُ: ﴿وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ ؟ فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ، وَكَانَ اللهُ: وَتَلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ ، ] (١) وَيَكُونَ وَكَانَ الدِّينُ لِلَهِ ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ ، ] (١) وَيَكُونَ اللهِ يَكُونَ لِغَيْرِ اللهِ ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: يَا ابْنَ أَخِي! أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَر، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن طَآهِ فِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّ فَإِنْ بَعْتَ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَنِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَقِيَءَ إِلَى آمْرِ ٱللَّهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةُ ﴾؟ قَالَ: فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا قَتَلُوهُ، وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِئْنَةً ﴾.

### بَابٌ خِصَالِ الَّإِيْمَانِ وَثَوَابِ ذَلِكَ \*

٧ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيًّ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. (فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>=</sup> قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ عَنْ سَعْدٍ رَفِيْ بِمَعْنَاهُ.

أَرَبٌ مَا لَهُ.) (١) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُصِلُ الرَّحِمَ (٢).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّيْهُ: وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا (٣). فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا ِ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

٨ - عَنْ عُبَادَةَ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ (وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ (وَرَسُولُهُ) \* وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةَ حَقٌ ، وَالنَّارَ حَقٌ ؛ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. وَفِي رِوَايَةٍ : مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ اللهُ الْجَنَّةِ أَيْهَا شَاء.

# بَابُ قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» \*

٩ - عَنْ سَلَمَةَ ضَيْطَة، قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوُا النَّبِيَ عَيْلَةً فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ : نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ. بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّعِيَّةِ، فَدَعَا فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ، وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطِعْ(٥)، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّعِيَّة، فَدَعَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ وُفِّقَ. كَيْفَ قُلْتَ؟ فَأَعَادَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمً: شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أُنْقِصُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: وابنُ أَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْكُنهُ: فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ، وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ.

وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ، فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (١)(٢).

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

الله عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفيرٌ - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلّا آخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا عِبَادِهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُسُولُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ وَلَا يَعْبُدُوهُ وَلَا اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ وَلَا يَكُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَلِّمُ مُ فَيَتَكِلُوا. وَاللّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَنْ النّبِيَ عَلَى اللهِ قَالَ: لَا تُبُشَرُهُمْ فَيَتَكِلُوا. وَايَةٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أَبَشُرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِرُهُمْ فَيَتَكِلُوا. وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ ضَيْقَةً: أَنَّ النَّبِيَ عَلَى وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النَّطعِ، قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لِأَحْزُرَهُ كَمْ هُوَ، فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ اللهِ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: فَقَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَى عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: فَقَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ وَضُوءٍ؟ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ، فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ، فَتَوَضَّأُنَا كُلُنَا كُلُونَ فَمَانِيَةٌ فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : فَعَ الْوَضُوءُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهُ وَأَنِّي اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهُ اللهُ وَأَنِّي اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ.

قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: يَا مُعَاذُ! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. - ثَلَاثًا - قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ) إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ) إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ). قَالَ: يَا لَنَّارِ (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذًا يَتَكِلُوا. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

#### بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يُبَتَّغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ

١١ - عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيع الْأَنْصَارِيُّ رَضِّيْهُ: أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيُّهُ، وَعَقَلَ مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِنْرِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ ابْنُ خَمْس سِنِينَ)، فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ضِيالِيُّه ـ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ \_ يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِم، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَى ٓ اجْتِيَازُهُ (وَفِي روَايَةٍ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ)؛ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي، فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: سَأَفْعَلُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ \_. فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً وَأَبُو بَكْر رَفِي اللهِ عَيْكَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٍ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِك؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزير يُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ، حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالِكُ؟ لَا أَرَاهُ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْدٍ: لَا تَقُلْ ذَاكَ! أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ الله؟ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ لَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثُهُ إِلَّا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ لَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثُهُ إِلَّا إِلَى اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ إِلَا إِلَى اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ عَلَى بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ لَا يُوافَى عَبْدٌ قَالَ: يَوْانَهُ بِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ)(١٠).

• (وَفِي حَدِيثِ أَنسِ صَلَّىٰهُ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ. وَكَانَ رَجُلًا ضَحْمًا، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَیْهِ طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَی مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِیرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِیرِ، فَصَلَّی عَلَیْهِ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ عَلَیْهٍ یُصَلِّی الضُّحَی؟ قَالَ: مَا رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ عَیْهِ یُصَلِّی الضُّحَی؟ قَالَ: مَا رَأَیْتُهُ صَلَّمَا إِلَّا یَوْمَئِذٍ).

#### بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

١٢ ـ عَنْ جُنْدَبٍ وَهِيْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّهِ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ يُرَائِي اللهُ بِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ يُسَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا، فَمَن اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ.

# بَابُ: الْإِيمَانُ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ \*

17 \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ ضَلَّيْهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا، أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَعَيْنُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ.

#### بَابٌ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

18 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْطِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْجِهَادُ فِي أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْجِهَادُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجُّ مَبْرُورٌ.

### بَابٌ قَطِّع الوَسَوَسَةِ فِي الِّإِيمَانِ \*

١٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَىٰ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : يَأْتِي الشَّيْطَانُ اللهِ عَلَىٰ : يَأْتِي الشَّيْطَانُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّك؟ أَحَدَكُمْ فَيَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّك؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ضَ اللهُ : لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ (١) حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ اللهُ عَظِل: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟...

<sup>(</sup>۲) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَّى اللهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ اللهُ؟! - وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَرُسُلِهِ - قَالَ: وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ رَجُلٍ، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ قَدْ سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي وَهَذَا الثَّالِثُ. أَوْ قَالَ: سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي .

#### بَابُ: لِكُلِّ نَبِيِّ آيَةٌ يُؤْمِنُ عَلَيْها الْبَشَرُ \*

١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيُّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَعْطِيَ مِنَ الْآيَامَةِ . أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

# بَابٌ فَضَٰلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

١٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِنْ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ.

#### بَابٌ حَلاوةِ الْإِيمَانِ

١٨ - عَنْ أَنَسِ ضَعِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ (١) كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

#### بَابُّ: حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْإيمَانِ

١٩ \_ عَنْ أَنَسٍ رَفِيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ (٢)، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هَذَا الله، فَمَنْ خَلَقَ الله؟
 قَالَ: فَأَخَذَ حَصَّى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا قُومُوا! صَدَقَ خَلِيلِي ﷺ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

• (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ وَ اللهِ عَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ بْنَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: لَا وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِلَيْ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: لَا وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِك. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحُبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: الْآنَ يَا عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: الْآنَ يَا عُمَرُ).

# بَابُ: مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

٢٠ ـ عَنْ أَنَسٍ رَقِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ، قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُعَلِيهُ، قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ(١) مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

#### بَابٌ عَلامَةِ الْمُنَافِق

٢١ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ وَ عَنِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ عَمْرُ وَوَايَةٍ: خَالِصًا ـ، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (وَفِي فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (وَفِي رُوَايَةٍ: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَهُ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ (٢): إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

### بَابٌ مَثَلِ الْمُؤْمِنِ والْمُنَافِقِ \*

٢٢ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ صَّلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْع: تُفَيِّتُهَا الرِّيحُ مَرَّةً، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً (٣)، وَمَثَلُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: حَتَّى تَهِيجَ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ.

الْمُنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْتُهُ: وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلاءِ.

٧٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ وَوَايَةٍ: وَهُو يَأْكُلُ جُمَّارًا -، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: خَضْرَاءً) تُشْبِهُ، أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، لَا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا، وَلَا وَلَا وَلَا، تُوْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ. - وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ اللهِ عَيْ نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبْتَاهُ! وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. فَقَالَ: مَا قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبْتَاهُ! وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. فَقَالَ: مَا قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبْتَاهُ! وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. فَقَالَ: مَا قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبْتَاهُ! وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. فَقَالَ: مَا مَنَعْكَ أَنْ تَكَلَّمَ؟ قَالَ: لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ؛ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ مَنْ كَذَا وَكَذَا.

#### بَابُ: الْحَيَاءُ مِنَ الِّإِيمَانِ

٢٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ، قَالَ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ (وَسِتُّونَ)(١) شُعْبَةً (٢)، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْدَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ : (دَعْهُ!) فَإِنَّ الْحَيَاء مِنَ الْإِيمَانِ.

٢٥ ـ عَنْ عِمْرَانَ رَفِيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّهِ: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ (٣). فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَسَبْعُونَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ.

وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً (١). فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ؟!.

# بَابُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

٢٦ ـ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ صَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعَتْ أَذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ عَيْنَا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. قَالَ: فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ (٢) \_ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَتُهُ: (فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ).

# بَابٌ إِثْم مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

٢٧ ـ (عَنْ أَبِي شُرَيْحِ ضَيْطَةِ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِةٍ قَالَ: وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ،
 وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ. قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ
 جَارُهُ بَوَائِقَهُ).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْنِهُ (مُعَلَّقًا مِثْلُهُ)(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَمِنْهُ ضَعْفٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: يُؤْثِمَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مَوْصُولًا بِلَفْظِ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ.

# بَابُّ: عَلَامَةُ الْإيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

٢٨ ـ عَنِ الْبَرَاءِ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَخَبَّهُ اللهُ اللهُ

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ضَعْظِيهُ: آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ.

### بَابُ: الْإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ
 لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (٢).

#### بَابُ: الْإِيْمَانُ يَمَانٍ

٣٠ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِيَدِهِ نَحْوَ اللهِ عَلَيْهُ بِيَدِهِ نَحْوَ اللهِ عَلَيْهُ بِيَدِهِ نَحْوَ اللهِ عَقَالَ: الْإِيمَانُ [يَمَانٍ] (أَنَّ هَاهُنَا (وَفِي رِوَايَةٍ: مَرَّتَيْنِ)، أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْبَقَرِ)، وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْبَقَرِ)، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ: فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْ اللهُ يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَا اللَّهَالِي.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِي اللهُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْعُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْعُجَازِ.

٣١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيَّتِهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ: أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، الْإِيمَانُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: الْفِقْهُ \_ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ (١) فِي أَصْحَابِ الْإِبلِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْخَيْلِ \_، يَمَانِينَةُ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ (١) فِي أَصْحَابِ الْإِبلِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْخَيْلِ \_، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَم.

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ.

#### بَابٌ مَا يُنَافِي كَمَالَ الِّإِيْمَانِ \*

٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حَينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: ذَاتَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالتَّوْبَةُ شَرَفٍ - يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْهِيَّةِ: وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. قَالَ عِحْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا \_ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا \_، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ).

# بَابُ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنَ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطِيه، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ، قَالَ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّقَيْنِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: **وَالرِّيَاءُ**.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ!.

### بَابُ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ

٣٤ ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَلَا أُنبَّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا ـ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ! فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى اللهُ وَقُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ! فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْخُتُ.

- وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيْهُ: وَقَتْلُ النَّفْسِ.
- (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ). (وَفِي رَوَايَةٍ: عَنْ فِرَاسٍ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ).

٣٥ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرِه وَ عَلَيْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: إِنَّ مِنْ (أَكْبَرِ) الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ؛ فَيَسُبُ أُمَّهُ. وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ؛ فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ؛ فَيَسُبُ أُمَّهُ.

#### بَابُّ: الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَيْه، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

# بَابُّ: قَتُلُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَبَائِرِ \*

٣٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِياً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ \_: وَيْلَكُمْ ! لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

• وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ رَضِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي الْهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: السَّتَنْصِتِ النَّاسَ. فَقَالَ...

# بَابٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

٣٨ ـ عَنْ سَعْدٍ ضَيَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

• (وَفِي حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقَعِ وَاثِلَةً مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلُ.

٣٩ \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ ضَ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلِ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى (قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبُ)(١) فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللهُ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ.

﴿ وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ضَيْ اللهِ: إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ؛ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ).

# بَابُ: مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ

٤٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَا يَرْمِي رَجُلُ رَجُلً بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِك.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا...

٤١ \_ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ضَلَّيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا \_ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، (وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ) (١).

#### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَ جَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

25 ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: سَأَنْتُ، أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: أَيْ اللّهِ عَلَيْهَ وَفِي أَيُّ الذَّنْ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ. وَفِي رَوَايَةٍ: قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ! \_ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ. قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ اللّهِ عَلَيْهَ وَلَا يَرْنُونَ فَي وَلَا يَرْنُونَ كَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ اللّهِ عَلَيْهَ وَلَا يَرْنُونَ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَرَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَرْنُونَ مَلَاهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَرْنُونَ مَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَوْلِ مَلْهُ إِلّهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَرْنُونَ أَلَكُ أَنْ أَلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَرْنُونَ أَلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَّالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْنَارَ.

# بَابٌ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

٤٤ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ضَلَيْهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ
 وَهُو نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ فَاجِرَةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ عَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ؟ وَإِنْ سَرَقَ. وَإِنْ سَرَقَ. قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي فَرِّ. وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَرَضَ لِي جِبْرِيلُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، قَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ: لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ). قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ. وَإِنْ نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

# بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَغَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِع النَّجُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثَكَلِّبُونَ ﴾ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّيْهِ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟! قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبُ، وَبَالْكَوَاكِبِ!.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» \*

٤٦ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَفَّيْ الله عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْلِه جَهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّي الله وصَالِحُ عَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّي الله وصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا).

#### بَابٌ شَرائِعِ الْإِسْلَامِ\*

28 عنْ طَلْحَة رَضِيْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَذَكَرَ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ وَصِيامُ رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ وَصِيامُ رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ). قَالَ: فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْهِ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَالَةِ إِنْ صَدَقَ (').

### بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ وَإِلَّهُ: بُنِيَ الَّإِسۡلَامُ عَلَى خَمۡسٍ

٤٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِي الْإسْلامُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَة أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (٢)، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ. أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَصِيامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ. فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ؟ =

وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا، وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللهُ فِيهِ؟! قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي،)(١) بَنِيَ الْإِسْلَامُ...

# بَابُّ: إِطْعَامُ الطُّعَام مِنَ الْإِسْلام

٤٩ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

## بَابٌ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ \*

• ٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ

# بَابٌ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

٥١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضَلِيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

# بَابٌ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوۡ بِسَيِّئَةٍ

٥٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِي النَّبِيِّ عَيْدٍ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ

<sup>=</sup> قَالَ: لَا، صِيام رَمَضَانَ وَالْحَجِّ؛ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ...

يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً(١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَيْهِ: يَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ (٢)(٣).

٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا (٤).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ضَيَّتُهُ مُعَلَّقًا: وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا).

#### بَابٌ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ\*

٥٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنٍ ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ
 (وَفِي رِوَايَةٍ: لِي) عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَحَاهَا اللهُ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ! ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً! \_ وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ \_ فَقَالَ: ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ صَفِي اللهِ عَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ: حَتَّى يَلْقَى اللهَ.

#### بَابُّ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

٥٥ \_ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و عَلَيْهَا، قَالَ: (١) قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ). الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، (وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ضَلَّيْهُ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

# بَابٌ مَنْ عَمِلَ خَيْرًا فِي الشِّرَكِ ثُمَّ أَسْلَمَ \*

حَكِيم بْنِ حِزَام وَ عَنَا اللهِ! أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَمُورًا وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أُبْرِ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ (٢).
 أَجْرٍ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ضَيَّيْهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، وَأَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، وَأَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ.

#### بَابٌ كَتُم الَّإِيمَانِ لِلْخَائِفِ\*

٧٥ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ رَهِ اللّهِ مَنْ تَلَفَّظَ النّبِيُّ وَ اللّهِ اللّهِ الْكَثُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ مِنَ النّاسِ. (فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفُ وَخَمْسُ مِائَةٍ؟) (٣) فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَخُدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمً فِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: فَوَاللهِ لَا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَام مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: فَقُلْنَا: أَتَحَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّ مِائَةِ إِلَى السَّبْعِ مِائَةِ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلَوْا.

# بَابُ: كَيْضَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيدٍ؟

٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِلَيْنَا، قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا (الصَّالِحَةُ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: الصَّادِقَةُ \_ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْح، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ \_ وَهُوَ التَّعَبُّدُ \_ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَرَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئ! قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَادِئِ! فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ! فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ أَفَرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿ كَالَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَلَّمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَوْ يَعْلَمُ ﴾ ـ. فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَوْجُفُ فُؤَادُهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بَوَادِرُهُ \_، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَبِي اللهِ اللهُ ال الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ \_ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ \_: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَبْشِرْ \_، وَاللهِ! مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ -، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بِالْعَرَبِيَّةِ \_ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِى، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِن ابْن أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوَمُخْرِجِيَ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. (ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤزَّرًا. (ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤزَّرًا. (ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِي يَوْمُكَ . وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ).

# بَابٌ فُتُورِ الْوَحْيِ ثُمَّ تَتَابُعِهِ وَكَثَرَتِهِ \*

وَ وَايَةٍ: حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْمُوَّرُ وَايَةٍ: فَالَدُوْ وَايَةٍ وَالْمُوْرُ وَايَةٍ: فَجُرْهُ وَقَالَ وَالْمُوْرُ وَايَةٍ وَالْمُوْرُ وَايَةٍ وَالْمُوْرُ وَايَةٍ وَالْمُوْرُ وَايَةٍ وَالْمُولُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: شَهْرًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمْ: فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ، فَنظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ.

٦٠ = عَنْ أَنَسٍ رَضُّطُنهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ الْوَحْيَ الْوَحْيَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ، ثُمَّ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ.

# بَابُ الْمِعْرَاجِ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرَى قَلَبُهُ \*

71 ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفِيْظُنِهُ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِيْظِنِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فُرجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِئ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْهٍ. فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ (قَاعِدٌ) عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِك، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِك، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ. قَالَ أَنَسُ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ: آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ -، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ عَيْكُ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْأَخ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيم، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيُّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيم عَلَى أَمَّتِي مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيم عَلَى أَمَّتِي مَرَرْتُ عَلَى فَفَرَضَ الله عَلَى أُمَّتِي حَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِك؟ قُلْتُ: فَرَضَ حَمْسِينَ صَلَاةً. قَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُ، فَوضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّك؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِك. فَرَاجَعْ رَبَّك؛ فَإِنَّ أُمِّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِك. فَرَاجَعْ رَبَّك؛ فَإِنَّ أُمِّتَكَ لَا تُطِيقُ. فَرَاجَعْتُه، فَقَالَ: هِي حَمْسٌ وَهِي حَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَذَيَ وَرَبَك؛ فَإِنَّ أُمِّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: وَرَاجِعْ رَبَّك؛ فَإِنَّ أُمِّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: وَرَاجِعْ رَبَّك؛ فَإِلَى مَبْكُ وَلَاثُ الْمَعْتُهُ، فَقَالَ: وَرَاجِعْ رَبَّك؛ فَقُلْتُ السَّحْيَيْتُ مِنْ الْقَوْلُ لَذَيَ وَلَك فَوْسَعَ شَطْرَهَا الْمِسْكُ. وَلَك يَلِكُ الْمُنْتَهَى، وَعَشِيهَا أَلْوانٌ لَا الْمُسْكُ. الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا (حَبَايِلُ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: جَنَابِذُ ـ وَلَاكَ إِلَا الْمِسْكُ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي حَبَّةَ وَ الْهِيْ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَام.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ صَفَيْهُ قَالَ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ عَيَيْهُ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، (فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ. فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ. فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أَخِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ . فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أَخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ـ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ -، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ، فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِيْرِ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ -، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ، فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِيْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ، حَتَّى فَرَغَى فَرَعَ فَرَعُ فَيَ وَلَا يَنْ نَحْرِهِ إِلَى لَبَتِهِ، حَتَّى فَرَغَ فَرَاهُ فَلَاهُ مَ فَنَوَلَاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَتِهِ، حَتَّى فَرَغَى فَرَعَ فَرَاهُ مَنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَتِهِ، حَتَّى فَرَعُ فَلَاهُ مَنْهُمْ جَبْرِيلُ ، فَشَقَ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَتِهِ، حَتَّى فَرَعَ

مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَب، مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَحَشَا بهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ \_ يَعْنِي: عُرُوقَ حَلْقِهِ \_، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا. فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُم، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ، وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي، نِعْمَ الْابْنُ أَنْتَ! فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ، فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا النّيلُ وَالْفُرَاتُ، عُنْصُرُهُمَا. ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهَر آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤِ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مِسْكُ، قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ. ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ...، وَفِيهِ: كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ، فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ تَرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدًا. ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ، كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؛ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ.

فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، فَقَالَ ـ وَهُوَ مَكَانَهُ ـ: يَا رَبِّ، خَفَّفْ عَنَّا؛ فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا. فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْس، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ \_ قَوْمِي \_ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا، فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا، وَقُلُوبًا، وَأَبْدَانًا، وَأَبْصَارًا، وَأَسْمَاعًا؛ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ. كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ: أَجْسَادُهُمْ، وَقُلُوبُهُمْ، وَأَسْمَاعُهُمْ، وَأَبْصَارُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ؛ فَخَفِّفْ عَنَّا. فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْر أَمْثَالِهَا؛ فَهْيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهْيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ. فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا: أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ؛ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ: يَا مُوسَى، قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْم اللهِ. قَالَ: وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَام).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: بَيْنَما أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ - وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّوْلُوِ - الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: ما هَذَا يا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ. فَإِذَا طِيبُهُ - أَوْ طِينُهُ - مِسْكُ جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ. فَإِذَا طِيبُهُ - أَوْ طِينُهُ - مِسْكُ أَذْفَرُ).

# بَابُ الْمِعْرَاجِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ \*

٦٢ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَفِيْ اللهُ ، عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ رَفِيْ اللهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْحَطِيم مُضْطَجِعًا) بَيْنَ النَّائِم وَالْيَقْظَانِ \_ وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْن (١) \_ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْن، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُعِيدَ (٢) \_، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ: الْبُرَاقُ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ<sup>(٣)</sup> -، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاء. فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ السَّلَامَ)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْن وَنَبِيٍّ. (٤) فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، (قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا. فَسَلَّمْتُ، فَرَدًّا) \_، فَقَالًا: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: مَكَانَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ صَلَيْهُ: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ اللَّمِسْجِدَ فَصَلَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ النَّبِي يَرَّبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جَبْرِيلُ عَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتَ الْفَطْرَةَ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَفِي اللهِ : وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ.

فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَك؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ (١) (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ)، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيِّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. (٢) فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيِّ. فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَك؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ صَلَيْهِ: إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ رَفِيْهِ: قَالَ اللهُ وَجَلَىٰ: ﴿ وَرَفَعَنَّهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴾.

وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١) (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ)، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَدَّ)، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْن وَنَبِيٍّ. فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ. وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ (هَجَرَ)، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ(٢)، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالْفُرَاتُ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، (وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل)، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكُ (٣) \_، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً. قَالَ: (أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ)، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ؛ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْسًا. فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلْتُ: (سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، (وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ) \_. فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ رَهِيهُ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: أَصَبْتَ، أَصَابَ اللهُ بِكَ، أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

٦٣ ـ عَنْ جَابِرِ رَفِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّهِ يَقُولُ: لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُولُ: لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشُ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ، فَجَلَّى اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ (١).

## بَابٌ رُوِّيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْإِسْرَاءِ \*

75 ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى: رَجُلًا آدَمَ طُوالًا جَعْدًا، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى: رَجُلًا مَرْبُوعًا، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَالِهُ إِيَّاهُ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَالَاكِمَا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن

70 \_ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَىٰ \_ وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ، (أَوْ: كَ فَ ر) \_، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَر، مَخْطُوم بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي. وَفِي رِوَايَةٍ: يُلَبِّي (٢).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ لِي الْمَقْدِس لَمْ أَنْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِس لَمْ أَنْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ. قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلّا أَنْبَأَتْهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي قَطُّ. قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلّا أَنْبَأَتْهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَة بُنُ مَسْعُودِ النَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمُمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرُغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَلَيْهِ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النّارِ فَسَلَمْ عَلَيْهِ. فَلَيْهِ. فَلِيْهِ، فَبَدَأَنِي بِالسَّلَام.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ ﷺ: وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ ﷺ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: =

77 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى، وَإِذَا هُوَ رَجُلُ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً ('') وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةُ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ. ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ، وَفِي الْآخَرِ خَمْرُ، وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ. ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ، وَفِي الْآخَرِ خَمْرُ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ -، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْ :) رَأَيْتُ عِيسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، (فَأَمَّا عِيسَى: فَأَحْمَرُ جَعْدٌ، عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى: فَأَدَمُ جَسِيمٌ، سَبْطٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ).

# بَابُ تَوَافُقٍ رُوِّى النَّبِيِّ ﷺ لِعِيسَى وَالدَّجَّالِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَنَامِ \*

7٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُلْكُمُ مَا اللَّهُ مَا مُلْكُمُ مَا اللَّهُ مَا مُلْمُ

أيُّ وَادٍ هَذَا؟ فَقَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ. فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ، - فَذَكَرَ مِنْ
 لَوْنِهِ وَشَعَرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيةِ،
 مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي. قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ قَالُوا:
 هَرْشَى أَوْ لِفْتٌ. فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ،
 خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلبِّيًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ صَلِيهِ: مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرُو.

وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا رَجُلُ جَسِيمٌ أَحْمَرُ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ \_، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ جَسِيمٌ أَحْمَرُ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ \_، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ (١)، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَالُ.

#### بَابٌ: ﴿ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيَّ ﴾

مَّ مَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسُيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَكَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَة عَنَاحٍ .

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرُى ﴾، (قَالَ: رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أُفْقَ السَّمَاءِ).

79 ـ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ عِيْمًا: يَا أُمَّتَاهُ! هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ عَيْمً وَبَهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ! أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ (٢٠)؟ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَيْمً رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: رَجُلَيْن.

 <sup>(</sup>٢) وَلِـمُــشَـلِــمٍ فِــي رِوَايَــةٍ: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيَ ﴾. وَفِــي رِوَايَــةٍ: ﴿لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ
 ٱلكُبْرَيَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ. وَكَذَا مَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِنًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ وَكُلْ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأَفْقِ ٱلْمُينِ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾؟ فَقَالَتْ: تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ وَكُلْ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأَفْقِ ٱلْمُينِ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾؟ فَقَالَتْ: أَنَا أُوّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ اللَّهِ عَلَى خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ ، سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْض.

ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكلِّمهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِحَابٍ ﴾ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ. (ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَذَا ﴾ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُو يَقُولُ: لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ \_ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ غَنَا هُو كَذَبَ. (أَنُمَ قَرَأَتْ: ﴿ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ \_ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ غَنَا أَنْ فَلَ أَنْ إِلَا اللهُ عَنْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن وَيَكُمُ الْآيَةُ ، وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَنِي هُو رَبِهِ مَرَّتَيْنِ .

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ سَادٌ مَا بَيْنَ الْأُفْقِ.

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾

٧٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَّ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ مِمَا. ثُمَّ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبُ كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ كَانُوا يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ الْوَثَانِ مَعَ أَوْقَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ اللهَ مِنْ بَرِّ اللهِ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ الْمُوتَانِ مَعَ اللهَ عَنَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ الْمُونَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ الْكِنَا اللهَ عُولَ الْكِنَا اللهُ عُرَانً كَنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ اللهِ الْكَنَا فَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ الْكِنَا اللهِ الْكِنَا لَوْنَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ الْكِنَا لَالَهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقَ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكُ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنُهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللهِ : يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا.

فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ! لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالُ: اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ. فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ! لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالَ: اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِر، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: (فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ \_، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ؛ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا. قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَقُولُونَ: (١) لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا! مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا \_ (٢)، (فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ)، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا(٣)، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْر، فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ (٤) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْجَسْرُ؟ قَالَ: مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيح (٥)،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْك!.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمَ: وَكَالطَّيْرِ.

وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّم (١)، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُوْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ (٢)، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُوْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ (٢)، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا (٣)، وَيَصُومُونَ مَعَنَا (٣)، وَيَعُومُونَ مَعَنَا (٤) وَيَعُومُونَ مَعَنَا (٤) وَيَعُومُونَ مَعَنَا (٤ مِنْ عَرَفُوا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا (٤) فَيَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ (وَبَعْضَهُمْ قَدْ عَرَفُوا، ثُمَّ عَلَى النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ)، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ عَكُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُعُودُونَ مَنْ عَرَفُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا أَنْ . ـ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ ﴿ اللَّهُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيِ الصّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! الصّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ أَيُ شَيْءٍ كَمَرِ الْبَرْقِ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِ الطّيرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيتُكُمْ قَائِمٌ عَلَى كَمَرِ الطّيرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيتُكُمْ قَائِمٌ عَلَى السَّيْرَ اللّهِ بَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: وَيَحُجُّونَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا، مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم: فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ.

فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَؤُوا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَ﴾ وَفَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا (١) قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي شَفَاعَتِي. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا (١) قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَقْوَاهِ الْجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ (٢)، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافِيْ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الطَّلِّ الشَّمْسِ مِنْهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الطَّلِّ الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ كَانَ أَبْيَضَ (٣)، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُونُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، كَانَ أَبْيَضَ (٣)، فَيَخُرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُونُ، فَيُعَالُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، وَلَا خَيْرٍ قَمُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَة : هَوُلَاء عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّة : هَوُلَاء عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّة : هَوُلُاء عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّة : هَوْلًاء عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، وَوَمِثْلُهُ مَعَهُ.

٧١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ فَيُهُ اللهِ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ (٤). سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ!.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: يَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! أَلَمْ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! أَلَمْ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأُسَوِّدُكَ وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى أَيْ وَلَا الْمَاكَ كَمَا بَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا بَلْ فَي فُولُ: بَلَى أَيْ وَأُنْ وَأُنْ فَلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا بَلَى أَيْ وَلِي اللَّالِثَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ، فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ فَيِرِسَلِكَ، وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتُصَدَّقْتُ. وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا. قَالَ: = وَبِرُسُلِكَ، وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتُصَدَّقْتُ. وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا. قَالَ: = وَبِرُسُلِكَ، وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتُصَدَّقْتُ. وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا. قَالَ: =

يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ. فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَدْعُوهُمْ) فَيَتْبَعُونَهُ(١)، وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الرُّسُل بِأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ \_، وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلِّمْ! وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ (الْمُخَرْدَلُ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (أَوِ) الْمُجَازَى \_ ثُمَّ يَنْجُو، (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَتَجَلَّى) حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وَيَبْقَى رَجُلُ مِنْهُمْ

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟
 فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي. فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللَّهُمْ يَنْحَكَى لَهُمْ يَضْحَكُ. قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُعْطَى كُلُ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ \_ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ \_ نُورًا...، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ. الْمُؤْمِنُونَ.

مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ! لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ \_ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يَا رَبِّ! قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ! لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَيُعْطِي اللهَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شَاءَ \_ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ -، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ! ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا! فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا! فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هَذَا لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ضِيْظِيَّهُ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ وَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا قَوْلَهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا قَوْلَهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ.

٧٢ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى ضَعَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ قَالَ: جَنَّتَانِ مِنْ فَضَةٍ: آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ: آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ

الْقَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ.

## بَابٌ خُرُوج الْمُوحِدِينَ مِنَ النَّارِ \*

٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَّهُ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُحُولًا: رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةَ! فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، كَبْوًا، فَيَقُولُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ! فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ! فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى! فَيَقُولُ: لَا الْجَنَّةَ! فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى! فَيَقُولُ: الْمُلِكُ وَشُلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا ـ أَوْ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الْدُهْبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ! فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا ـ أَوْ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الْدُهُبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ! فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا ـ أَوْ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الْدُهُبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ! فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنِيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا ـ أَوْ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الْدُهُبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ! فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا ـ أَوْ: يَقُولُ: ذَلَكَ مِثْلَ الْمُلِكُ؟! فَلَقُدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ذَلَكَ أَنْ الْكَوْلُ: ذَلَكَ أَنْ الْكَوْلُ: ذَلَكَ اللّهُ الْمُلِكُ؟! وَلَكَ مَنْ لِلّهُ مَنْ لِلّهُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً مَنْ لَا الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً مَنْ الْمَلِكُ ؟!

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهْوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّالُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأُوَلِينَ وَالْآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللهُ رَجِّكُ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلِّي إِنَّ مَعْفَولُ اللهُ رَجِّكُ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلِّي إِنَّ أَعْطَيْتُكُهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ الْأَنْتُنِي عَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ عَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لَأَنْهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا اللهُ عَيْرَهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَسْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَالْمَالُكَ غَيْرَهَا. وَيَالِي بِظِلِّهَا وَيَسْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَشْرَهَا. فَيَعْولُدُهُ إِلَّهُ يَعْرَهَا. فَيَعْولُ : يَا ابْنَ آذَمَ! لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَعْولُ : يَا ابْنَ آذَمَ! لَلْكُمْ مَنْ مَائِهَا وَيَشْرَفَ وَيَعْ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَعْولُ : يَا ابْنَ آذَمَ! لَلُهُ مَرْبُهُ وَلَا أَسْلُكَ غَيْرَهَا. فَيَعْولُ : يَا ابْنَ آذَمَ! لَلَكَ عَيْرَهَا. فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آذَمَ! لَلُهُ مَنْ مَائِهَا وَلَالُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آذَمَ! لَلْكَ عَيْرَهَا. فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آذَمَ! لَلْكَ عَيْرَهَا. فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آذَمَا لَا لَلْكَ عَيْرَهَا فَلَكُ مَا لَا لَا لَا لَاللَكُ عَيْرَهَا وَلَا لَا لَاللَكُ عَيْرَهَا وَلَا لَا لَا لَا ا

٧٤ ـ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ ضَيْطِهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْدٍ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ (كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ. قُلْتُ: مَا النَّعَارِيرُ؟ قَالَ: الضَّغَابِيسُ. وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ)(١).

لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْخِلْنِيهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْك؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيكَ اللَّ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَقَالُوا: مِمْ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَقَالُ اللهِ عَقَالُوا: مِمَّ تَصْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مِنْ ضَحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ وَاللهِ عَلَى مَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مِنْ ضَحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْك، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَذْهَبُ فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَشَاءُ قَادِرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَذْهُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَشَاءُ قَادِرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَذْهُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: قَادُرٌ وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَدُهُ فَيَعُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ! فَيَتَمَنَى، فَيُقَالُ لَهُ: قَوْلُ الْحُورِ الْعِينِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَلِيْهُ فَي عَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَلْمُ لَهُ عُلُولًا عَلَيْهُ وَتُو جَلَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَفِي حَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَلْهُ لُكُ أَيْتُهُ أَلُ عَلَيْهُ وَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ،

(۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيُ مِنْ رَأْيِ الْخُوَارِجِ، فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ. قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُو قَدْ ذَكَرَ اللهِ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ الْقُوْمَ - جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَإِذَا هُو قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِينِّنَ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ! مَا هَذَا الَّذِي فَإِذَا هُو قَدْ ذَكَرَ اللهِ يَعْبُونَ فَإِنَكَ مَن تُدَخِلِ النَّارَ فَقَدَ آخَزَيْتَهُ هُو، وَ: ﴿كُلَّمَا أَرَادُواْ أَنَ يَخُرُجُوا فَيَهُ مَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُوا فَيَهُ مَا أَيْدِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: قَقَالَ: أَتَقُرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالُ فَهُلْ شَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ - قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ - قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالُ مَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ. قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَ مُحَمَّدٍ فَقَالُ النَّاسِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَيْحَكُمُ اللهُ فِيهِ - قُلْتُ: نَعَمْ: أَنَّ قَوْمًا يَخُرُجُونَ مُونَ النَّاسِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَيْحَكُمُ اللهُ يَعْفَى رَبُولُ فِيهَا، فَيَخْرَجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَدْ ذَاكَ، غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى السَّمَاسِم، فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارِ اللهِ عَنْ عَنَى رَسُولِ اللهِ عَيْدًا فَلَا فَلَا فَالَا فَيَرْ رَجُلِ وَاحِدٍ. يَكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ قَيْدِ؟! فَرَجَعْنَا، فَلَا وَاللهِ مَا خَرَجَ مِنَا غَيْرُ رَجُلِ وَاحِدٍ.

فَتَقُولَان: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أُعْطِي َ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

- (وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ صَلَّى اللَّهُ عَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ \_، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيِّينَ).
- (وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَالِيَّهُ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ ).

## بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعُمُودًا﴾

٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمْ وَنُهَا نَهْ اللّهِ عَلَيْ أَتِيَ بِلَحْم، فَرُفِحَ اللّهِ الذِّرَاعُ - وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ - فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً، ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيّهُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١)، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِك؟ يَجْمَعُ اللهُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُدُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، وَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى فَيَقُولُ النَّاسُ لِبَعْضِ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ عَنْ رُوحِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَنَفَحُ لَنَا يَعُضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَى اللهُ بِيدِو، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَلَيْ يَعْضُ لَنَا اللهُ يَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ (وَفِي رَوَايَةٍ: وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ)؛ اللهُ عَنْ رُوحِهِ، وَلَقَى لَنَا يَكُنُ لَكُ الْمَلَاثُ وَلَى يَغْضَبُ اللّهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مُ لَنَا الْمَعْرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي الْمُ لُونَ يَعْضَا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ!

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع.

إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّى ﴿ لَكُ اللَّهُ عَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْري، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاس؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا \_، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْري، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ؛ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْش، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ \_، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ الْمُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِي مَا رَبِّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى (٢٠).

• وَفِي حَدِيثِ أَنسِ صَلَيْهُ: فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْولُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ . فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ مُنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ. فَأَنْطَلِقُ فَأَنْطَلِقُ فَأَنْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي . فَيَقُولُ: انْطَلِقُ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَذْنَى أَذْنَى أَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي أُمْتِي. فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْهُ مِن النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَولُ: مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِن النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ وَلَا مُعَرَّذِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِن النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ فَأَوْلُ الْمَالِقُ فَأَوْلُ الْمَرْودُ الْمَالِقُ فَأَوْلُ الْمُعَلِقُ فَأَولُ الْمَعْرَادِهُ مِنْ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَوْلُ الْمُعَلِقُ فَا أَوْلُ الْمُعْرِ فَيْفُولُ الْمَلِقُ فَا أَوْلِهُ مِنْ النَّارِ فَا فَأَوْلُ الْمَالِقُ فَا أَوْلُ الْمَلِقُ فَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَهَجَرَ .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَعَنْ حُذَيْفَةَ صَلَّتُهُ، فَيَقُومُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُوْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيْأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيْأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّة. فَيْأْتُونَ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا...

الرَّابِعَةَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، الْمُذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَيَقُولُ: (١) وَعِزَّتِي، وَجَلَالِي (٢)، وَكِبْرِيَائِي، وَعَظَمَتِي، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالُوا لِآدَمَ: (وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ). وَفِيهَا: فَيَأْتُونِي وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا \_، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ...، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَة، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ...، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَة، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ...، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَة، فَأَقُولُ: مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ (وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ). (وَفِي فَأَقُولُ: مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ (وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ). (وَفِي رَوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحُمُودًا ﴾، قَالَ: وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ ).

وَفِي رِوَايَةٍ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ فَي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلَانُ! اشْفَعْ. حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ .. فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، فَيُوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: لَيْسَ ذَاكَ لَك.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: وَجِبْرِيَائِي.

#### بَابُّ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ وَاللهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ وَعُوةٌ (١) مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا (٢) ، وَأُرِيدُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ - أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَةٌ (١) مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا الْآخِرَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣).

## بَابُ: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾

٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَهُمّانَ : لَمّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَيْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِيرِ ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ؛ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ: يَا صَبَاحَاهُ! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ يُنَادِي: الصَّفَا، فَهَتَفَ: يَا صَبَاحَاهُ! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْ ، يَا بَنِي عَدِيٍّ! ولِبُطُونِ قُرَيْشٍ وَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا)، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَكِيدٍ. قَالَ أَبُو لَهِ إِنَا عَلَيْكَ لَكُ اللّهُ اللّهُ الْعُمْشُ يَوْمَئِذٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى آخِرِهَا (٤).

٧٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ ﷺ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! ـ أَوْ كَلِمَةً

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ضَافِينَهُ: لِأُمَّتِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَهِيَ نَائِلَةٌ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو رَضَّى: إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهُ.

نَحْوَهَا \_ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ \_ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ \_ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ! لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا اللهِ شَيْئًا اللهِ اللهِ شَيْئًا اللهِ اللهِ اللهِ شَيْئًا اللهِ اللهِ

## بَابُّ: مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ \*

٧٩ ـ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ (عِمْرَانَ وَقَالَ '')، قَالَ: لَا رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ ''): حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَى: قَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمُمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادُ عَظِيمٌ، يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادُ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ: انْظُرْ إلَى الْأُفْقِ. فَإِذَا سَوَادُ يَمْلَأُ الْأُفْقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ. فَإِذَا سَوَادُ قَدْ مَلاً الْأُفْقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوُلَاءِ السَّمَاءِ. فَإِذَا سَوَادُ قَدْ مَلاً الْأُفْقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوُلَاءِ السَّمَاءِ. فَإِذَا سَوَادُ قَدْ مَلاً الْأُفْقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوُلَاءِ السَوَادُ قَدْ مَلاً الْأَفْقَ، قَيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوْلَاءِ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ دَعَا قُرِيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي مُرَّةَ بِنِ كَعْبٍ ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِم ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِم ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِم ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. وَفِيهَا: غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. وَفِيهَا: غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فَيَكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ. فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ. فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَيثُ عَيْنٍ أَوْ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ وَقَلِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ...

سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا: (نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ؟ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ؟ فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ)(۱)، فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْقِ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: هُم الَّذِينَ (٢) لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، [وَلَا يَكْتَوُونَ](٣)، وَعَلَى رَبِّهِمْ يُتَوَكُلُونَ. فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. يَتَوَكَّلُونَ. فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ (٤).

• وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْفَا، أَوْ: سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ، مُتَمَاسِكُونَ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ» \*

٨٠ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ (٥)، فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: لَا يَرْقُونَ وَ...

٣) أَمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ ضَيَّاتِهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ صَّ اللهِ عَلَى الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَكَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَّاشَةُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ! قَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ. قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ! قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا.

أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ (١)، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّوْدِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْشَوْدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الشَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ (٢).

## بَابُ إِثْبَاتِ النِّدَاءِ وَالصَّوْتِ لِلَّهِ ﴿ بِمَا يَلِيقُ بِجَلَا لِهِ \*

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ: أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ، فَيُقَالَ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ).



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْأَبْيَضِ.

#### كِتَابُ الْوُضُوءِ

## بَابُّ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَةِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكٍ، قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأُ (١).

• (وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ ضَلَّتِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَّهُ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

#### بَابُ الإستِجْمَارِ وتُرًا

٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

#### بَابٌ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلاءِ

٨٤ ـ عَنْ أَنَسِ ضَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ) الْخُلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ مُعَلَّقَةٍ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ) الْخُلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهُ تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: ثَلَاثًا.

# بَابُّ: لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبَلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ

٨٥ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ضَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْهِ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةِ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامُ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ؛ فَنَنْحَرِفُ أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامُ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ؛ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى (١).

٨٦ - عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيَّا: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَقُولُ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَفِي لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَفِي رَوَايَةٍ: مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

#### بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِم

٨٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَا يَبُولَنَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ (فِيهِ)(٢).

#### بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

٨٨ ـ عَنْ أَبِي وَائِلِ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى ضَيْظِيْه يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ (٣)،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ وَ اللهِ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ ! قَالَ: أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مِنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَقَالَ أَبُو السَّائِبِ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ.

وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيًا اللهِ عَيَالَ اللهِ عَيَالَ قَائِمًا. حُذَيْفَةُ رَضِيًا اللهِ عَيَالَ قَائِمًا اللهِ عَيَالَ اللهِ عَيَالَ قَائِمًا .

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْ أَنَا وَالنَّبِيُ عَلَيْ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ)، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ().

# بَابُّ: مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

٨٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنَى، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ (٢). قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَظبًا، فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ.

٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ إِنْ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ، فَلَمْ فَلَمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَانْطَلَق رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيْ بِإِذْنِ اللهِ. فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَعْصَانِهَا، فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيْ بِإِذْنِ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَالِيْهُا، فَقَالَ: الْقَادِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ عِرَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ، فَرَأَيْثُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ يَعْفَى وَقْفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا لَ وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا عَلَى اللْعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَوَامَتُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى

## بَابُ النَّهْي عَنِ الإستِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

٩٠ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ضَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، ولَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، ولَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

#### بَابُ الاستِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

٩١ - عَنْ أَنَسٍ رَفِيْهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ
 أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنَزَةٌ -. يَعْنِي: يَسْتَنْجِي بِهِ.

#### بَابُ الاستِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

97 ـ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَّيْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْهٌ إِدَاوَةً لِوَضُونِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَلَنَوْتُ مِنْهُ \_، فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا قَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً. فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْتَةٍ. فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْدِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَ \_ ، جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَ \_ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟) قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ (نَصِيبِينَ \_ وَنِعْمَ الْجِنُّ \_)، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، وَلِقَدُ مَ الْجِنُّ \_)، فَسَأَلُونِي الزَّادَ،

وَشِمَالًا .، ثُمَّ أَقْبُلَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيَّ قَالَ: يَا جَابِرُ، هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي. قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ، فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا، فَأَقْبِلْ بِهِمَا، حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِك، وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِك. قَالَ جَابِرِّ: فَقُمْتُ، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ فَقُمْتُ، فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ، وَحَسَرْتُهُ، فَانْذَلَقَ لِي، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُّهُمَا، حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَمَّ فَصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَمَّ فَعَلَا عَنْ يَمِينِي، وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَمَّ ذَاكُ اللهُ عَنْ يَمِينِي، وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ الْحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَمَّ ذَاكُ اللهُ عَلْتُ يَعَدَّى أَنْ يُرَفِّهُ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَدَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهُ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْن.

# فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْم وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعْمًا (١).

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِّ اللهُ ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ عِلَيْ الْغَائِطَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْ أَحْجَرَيْنِ ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ: هَذَا رِكُسُ ).

#### بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَهَا مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ -، فَقَالَ: هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا (٢)? قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ! قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا.

## بَابُ: إِذَا وَلَغَ الْكَلُّبُ فِي الِّإِنَاءِ \*

98 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ (٣) فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ! فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ! فَقَالَ: أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَانْطَلَقَ بِشَلِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ! فَقَالَ: أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَانْطَلَقَ بِشَلِ لِيَلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ! فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَقَلَ فَيَالً وَدُونَ اللهِ عَلَيْهِ نَعْدَاتُ أَنْ يَكُنْ مُعَلًا فَعَالًا فَعَلَمْ إِخْوَانِكُمْ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ مَعَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بِجِلْدِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَبَغْتُمُوهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمً فِي رِوَايَةٍ: فَلْيُرِقُّهُ ثُمَّ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أُ**ولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ**.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُعَفَّلِ رَبِّيهِ: وَعَفِّرُوهُ الظَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ.

#### بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسُلِ

٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

وَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ مَوَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَي رُوَايَةٍ: غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلِ ثَلَاثًا - وَفِي رُوَايَةٍ: إِلَى الْمُعْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى -، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجْلِ ثَلَاثًا - وَفِي رُوَايَةٍ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَفِي رُوَايَةٍ: غَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى -، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّيْ عَلَيْ يَتُوضَا أُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، فَقَالَ: مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، فَقَالَ: مَنْ تَوَصَّا فَعُمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۱).

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، (فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ) (٢)؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَغْتَرُّوا) (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً.

حَدَّثْتُكُمُوهُ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا. قَالَ وَيُصَلِّي الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا. قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴿(٢).

# بَابٌ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً مَرَّةً \*

9٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ عَيْهِ: أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ عَيْهِ يَتَوَضَّأَ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَادٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتُهُ إِلَى الْمَرْفَقِينِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَا أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً عَسَلَ رِجْلَيْهِ وَاعِيةٍ: وَوَايَةٍ: مَرَّةً وَاحِدَةً لَ وَأَيْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَوَايَةٍ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَ مُنَ مُ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبَى عَيْقِ يَتُوسُلُ يَتُولُ مَا أَلُ اللَّهُ عَيْنُ لَا مُعْمَى مَاءً عَلَى الْمُعْبَيْنِ لَلْكَعْبَيْنِ لَا لَعْمَالًا مَالِهِ لَلْكَعْبَيْنِ لَعَلَى مَرَّتَيْنِ مَرَّتُهُ مَا لَا لَعْمَالَ لَعْبَيْنِ لَا لَعْمَالَ لَعْمَالُ لَا لَعْمُ لَا لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَا لَعْمَالُ لَا لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَا لَعْمَالُ لَا لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَا مُعْلَى الْمُعْمَالُ لَا لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَا لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَا لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَا مُعْلَى الْمُعْمَالُ لَعْمُ لَا مُعْلِقًا لَا لَا لَعْمُ لَا مُعْلَى لَا لَعْمَالُ لَعْمَالُ لَا لَعْمُ لَا لَعْمُ لَا مُعْمَلُ لَا مُعْلِقًا لَا لَعْمُ لَا مُعْمَالُ لَعْمُ لَا لَعْمُ لَا لَا لَعْمُ لَا لَعْمُ لَا لَعْمُ

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ).

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِّيُّهَا: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةٍ مَرَّةً مَرَّةً).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: الْمَكْتُوبَةَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّأ للصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ،
 فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ؛ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَخُشُوعَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمً فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى أَنْقَاهُمَا.

## بَابُ الِاسْتِنْثَارِ ثَلَاثًا عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ \*

٩٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى خَيْشُومِهِ. أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ (فَتَوَضَّأَ) فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاقًا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ.

#### بَابٌ فَضَّلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

99 ـ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: (رَقِيتُ مَعَ) أَبِي هُرَيْرَةَ رَقَيْهُ (عَلَى طَهْرِ الْمَسْجِدِ)، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: إِنَّ أُمَّتِي يُطْهْرِ الْمَسْجِدِ)، فَتَوَضَّأَ مُخَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ<sup>(۲)</sup> الْوُضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ<sup>(۳)</sup> فَلْيَفْعَلْ.

#### بَابٌ مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ \*

الله المَدِينَةِ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ)، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ(٤).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأَ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ، فَأَسْبَغَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ عَسَلَ يَدُهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، وَقَالَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: إِسْبَاغِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَتَحْجِيلَهُ.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمِ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَمُدُّ يَدُهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هَذَا الْوُضُوءُ، فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ! أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ.

#### بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

١٠١ - عَنْ أَنَسٍ ضَيْطِبُه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمُلِّ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

## بَابُ غُسُلِ الْأَعْقَابِ

ابْنِ عَمْرِ وَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنَّا النَّبِيُّ وَ اللَّهِ عَنَّا النَّبِيُّ وَ اللَّهِ عَلَى سَفْرَةِ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى الفَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ('')، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ! ('') (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَيْهُ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ؛ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ: وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

سَفَرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ -، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ -، فَقَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ)، عَلَيْهِ الْإِدَاوَة، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ (٣) (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ)، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: شَأْمِيَّةٌ -، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: شَأْمِيَّةٌ -، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (٤)، مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (٤)، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا وَ فَالَّذَ دَعْهُمَا وَ فَقَالَ: دَعْهُمَا وَفَقَالَ: فَعَسَلَ خَرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عُلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: فَعَسَلَ فَوَالَ عَنْ الْمُعَلِّى فَعَسَلَ وَرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَى وَقَالَ: فَعُهُمَا وَقُولَ الْمُعَلِيْقِ مُولَا الْمُعَلِّى الْمُعْتَ لِلْ أَنْ عَنْ مُ لَمْ مَسَعَ عَلَى الْمُعَلِيْقِ مَا مِنْ أَسْفَلِ الْمُعَالِى الْمُعْمَاءِ فَالِيْ الْمُعْرِدُ الْعَيْمِ مُ الْمُعْمَلِ الْمُعَلِيْهِ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْمُعَلِّى الْهُ وَيْتُ لِلْمُ وَلَالَ الْمُعْمَاءِ فَالْمَا مِنْ أَسْمَ لَا فَعْمَا لَا الْمُولِ الْمُعْمِى الْعَلَاقِ الْمَالَةُ الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاعِيْهِ الْمُعْلِى الْمُعْمَاءِ فَلَوْمُ الْمُعْرَاءِ وَالْمُعْمَاءِ وَالْمُعْمَاءُ وَلَا لَا عَلَى الْمُعْرَاءُ وَالْمُعْلَى الْمُعْرَاءُ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْمَاءُ وَالْمُعُولُ الْمُعْمَاءُ وَالْمُعِلَى الْمُعْرَاءُ الْمُعْمَاءُ وَالْمُ الْمُعْمَاءُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَاءُ وَالْمُعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَاءُ الْعُولُولُ الْمُعْمُولُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمً فِي رِوَايَةٍ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ.

عَلَيْهِمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ صَلَّى (١).

اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي بُو الْحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى بُو اللهِ عَلَي بُولَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى)، فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ اللهِ عَلَي خُفَيْهِ، (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى)، فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ اللهِ عَلَى عَلَى خُفَيْهِ، (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى)، فَسُئِلَ مَثْلَ هَذَا.

١٠٥ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ضَيَّةِ، قَالَ): رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ مَيَّةً
 يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْهِ (٢).

# بَابٌ غَسَلِ الْمَذِّي وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

#### بَابُّ: نَوْمُ الجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ \*

١٠٧ - عَنْ أَنسِ ضَعْنِه، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (٤).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: دَعْهُ -، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأُ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ 
ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَلَّاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ
قَالَ: أَحْسَنتُمْ. أَوْ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ. يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ بَلَالٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى الخُفَّينِ والخِمَارِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: يَغْسُلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَك.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بِهِمْ.

#### بَابٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ \*

١٠٨ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ رَضَّيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَنُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

• (وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ ضَيْظَيْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لَا؛ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ عَيْظِةٌ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَقَالَ: لَا؛ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ عَيْظِةً لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَعَانَ نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ فَإِذَا نَحْنُ وَلَا نَتُوضًا أَ).

#### بَابُ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطُّعَام

١٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

• (وَفِي حَدِيثِ سُويْدِ بْنِ النَّعْمَانِ صَلَّى النَّعْمَانِ صَلَّى اللَّهُ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ اللهَ عَلَيْ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِي أَدْنَى خَيْبَرَ -، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّي، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَعْرِبِ فَمَضْمَضَ، وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ).

#### بَابُ: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسۡتَيۡقِنَ

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضَّيْهُ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْهُ: اللهِ عَيْهُ: اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ عَيْهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ لَ أَوْ: لَا يَنْفَتِلْ لَ أَوْ: لَا يَنْفَتِلْ لَا يَنْصَرِفْ لَا حَتَى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.



## كِتَابُ الْغُسْلِ

#### بَابُّ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ \*

الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ! فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ (۱).

الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

## بَابُ نَسْخ «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» \*

الله عن أبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَیْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (٢).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِم وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ! فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ الْمُاءِ. امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

وَفِي حَٰدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ،
 هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ \_ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ \_، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ.

### بَابُّ: إِذَا احْتَلُمَتِ الْمَرْأَةُ

الله عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ! إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فقالَ النَّبِيُ عَنِي الْمَاءَ. (فَعَالَ النَّبِيُ عَنِي: وَجْهَهَا -، - وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَحِكَتْ -)، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ! فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ اللهُ! وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ! فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ اللهُ وَلَدُهَا؟ اللهُ الْمَرْأَةُ؟

#### بَابٌ صِفَةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ \*

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَتَرْتُهُ (بِثَوْبٍ) -، فَأَكْفَأَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ (أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (٢)، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ (أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (٢)، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لَلْمَاءَ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ -، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا -، للشَّا جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبِّهِا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْم قَيْنَ: فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَها دَلْكًا شَدِيدًا.

الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى غُرَفٍ بِيَدَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -، ثُمَّ يُفِيضُ: الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

## بَابُ الْغُسُلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

الله عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةُ (') عَلَى عَائِشَةَ فَكَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةً عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَأَسْلِهَا (٢)، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابُ (٣).

الْحَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ:) كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْخَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنَ الْعَلَى وَلَيْسِهُمَا عَلَى وَلْسِهِ، ثُمَّ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ:) كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفِّ وَيُفِيضُهَا عَلَى وَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ (لِي) الْحَسَنُ: إِنِّي وَجُلِّ كَثِيرُ الشَّعَرِ. يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ (لِي) الْحَسَنُ: إِنِّي وَجُلِّ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُ عَلِيهِ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا (٤).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ جَابِرًا صَّطَّهُ مُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنَ الرَّضاعَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمً: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ: وَأَطْيَبَ.

• وَفِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاقًا. (وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا).

الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّه، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّه، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ.

# بَابٌ غُسُلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ \*

119 عنْ عَائِشَةَ عَيْنَا: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَيْنَ عَسْلِهَا مِنْ مِسْكِ مِنْ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ: قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُلاثًا). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرِي! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ بِهَا! قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ الله! تَطَهَّرِي! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَ عَيْنَ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ \_ ، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَعِي بِهَا أَثَرَ اللّهِ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا . . .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ شَكَلٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ دَلْكَا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاء، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا. فَقَالَتْ فَقَالَ: تَأْخُذُ عَلَى مَا اللهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ عَلَى مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ مَا أَثُو الدَّمِ. وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مَا عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مَا عَلْشَةُ مَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ مَا أَثُو الدَّمِ. وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مَا عُنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مَا عُنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مَا أَثُو اللّهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مُ مَا أَنْ مَاءً فَتَطَهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ مَا أَنْ يَتَفَقَهْنَ فِى الدِّينَ. تَعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَهْنَ فِى الدِّينَ.

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي ضَفَائِر الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ \*

١٢٠ - (عَنْ عَائِشَةَ رَقِيًّا، قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ، أَخَذَتْ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الْأَخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ)(١).

## بَابُ التَّسَتُّر فِي الْغُسِّلِ عِنْدَ النَّاسِ

الله عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ وَفَاطِمَةُ ابْنتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا فِي ثَوْبٍ بِأُمِّ هَانِئٍ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ فَا مَنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَايَةٍ: وَاحِدٍ (٢)، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى مَا إِنْ أُمِّي - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلِيٌ - أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُ يَا أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحَى.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَأْمُرُ النِّسَاءَ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرِو هَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَعْلِقُنَ رُؤُوسَهُنَّ؟ لَقَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنْ اللهِ عَلَى مَنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ.

وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَ أَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِلْعَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ \_ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْشِلِ الْجَنَابَةِ؟ \_ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْشِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاء؛ فَتَطْهُرِينَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

رَأَى النَّبِيَّ عَيَّكَةٍ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ: ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكَةٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (۱).

# بَابٌ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلُوةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

الله المنافعة المناف

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ...، وَفِيهَا: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاذَوْلُ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُولًا وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِمَا﴾.

## بَابٌ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

الْحِجَارَةَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا أَدْرِي: أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ؟ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ. قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَرِنِي إِزَارِي. فَشَدَّهُ عَلَيْهِ \_، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ.

#### بَابٌ غَسُلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ

النَّبِيِّ عَالِيْهُ الْحَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (١).

#### بَابٌ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

النَّبِيُّ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً وَأَنَّ الْفَرَقُ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: تَخْتَلِفُ وَاحِدٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ (٣) -، كِلَانَا جُنُبٌ.

# بَابُ الْجُنُّبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

١٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَجِيُهُا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ (٤) يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ (غَسَلَ فَرْجَهُ وَ)تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابِ الْحَوْلَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ وَلَيْ اللهُ عَلَى عَائِشَةَ وَلَيْ اللهُ عَلَى عَائِشَةَ وَلَيْ اللهُ عَلَى عَائِشَةَ وَلَيْ اللهُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا كَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ. قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُمُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِي.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ عَلْقَمْةَ وَالْأَسْوَدِ: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ عَلَيْنَا، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلِيْنَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ فَرْكًا، فَيُصَلِّى فِيهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَأْكُلَ أَوْ.

## بَابٌ نَوْمِ الْجُنُبِ

١٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِيْنَا، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ(١).

## بَابٌ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

١٢٨ - عَنْ أَنَسٍ ضَعَّانِه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَى يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ (٢) (فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ - وَفِي رِوَايَةٍ: رُفِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ - وَفِي رِوَايَةٍ: تِسْعُ نِسْوَةٍ -. قَالَ قَتَادَةُ لِأَنْسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ).

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾

١٢٩ عَنْ عَائِشَة عَيْنَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَة فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ عَائِشَةُ؟ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ ضَيْنَهُ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ وَعَلَى مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ ضَيْنَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَقَالَ: أَلُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ وَإِلنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: خَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةٍ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً! قَالَتْ: فَعَالَ اللهُ عَيْنَةٍ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً! قَالَتْ: فَعَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَيْنَةٍ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً! قَالَتْ: فَعَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى فَجِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ: فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ: فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأُوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَواللهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ فَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا .. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ عِيْنَا قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ رَجُلًا، فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَةٍ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّم.

#### بَابُ: التَّيَمُّمُ ضَرَبَةٌ

١٣٠ عنْ شَقِيتِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُمَّا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَاءُدَةِ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴿ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِصَ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ! (وَفِي لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ! (وَفِي لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ! (وَفِي لَهُمْ فِي هَذَا لِذَا؟ قَالَ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: فِي هَذَا لِذَا؟ قَالَ نَعَمْ). (قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: فِي حَاجَةٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْكَ فِي حَاجَةٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَلَا وَأَنْتَ ـ ، فَأَجْنَبُثُ، فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ اللهِ إِنَّهُ مَ فَذَكُونُ ثُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ ، فَذَكُونُ ثُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ فَقَالَ: إِنَمَا كَانَ مَسْحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفَة بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ؟ مَسَحَ بِهِمَا طَهْرَ كَفَة بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ؟

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ضَلِيْهُ: قَالَ عَمَّارٌ ضَلِيْهُ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا (١).

## بَابُ الثَّيَمُّم بِالْجِدَارِ \*

١٣١ - عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ صَلَّطَةٍ (٢)، قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٣).

## بَابُ: الْجُنْبُ يَخْرُجُ وَيَمَشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

١٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، قَالَ: لَقِينِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، فَأَتَيْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرِّ؟ فَقُلْتُ لهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ \_، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرِّ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

## بَابٌ مَنْ أَجَازَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ\*

١٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَقِيْ اللهَ اللهُ عَالَقًا)، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.



<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ رَضَيْ اللهُ يَا عَمَّارُ! قَالَ عَمَّارٌ رَضِيْ اللهُ يَا عَمَّارُ! قَالَ عَمَّارٌ رَضِيْ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ عُمَرُ: نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مُعَلَّقًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

### كِتَابُ الْمَيْضِ

## بَابٌ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

١٣٤ - عَنْ أَسْمَاءَ وَ إِنْ اللهُ مَاءَ وَ اللهُ الل

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَيْشًا: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا).

# بَابُ الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفَ

الله عَنْ عَائِشَةَ وَهُيَّا، قَالَتْ: (١) إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيُدْخِلُ عَلَيْ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأْرَجِّلُهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ \_، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

## بَابٌ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا لَنَّبِيً عَلَيْهُ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ، وَ...

#### بَابٌ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا وَالْحَيْضَ نِفَاسًا

الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: مَا لَكِ؟! اللهِ عَلَيْ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: مَا لَكِ؟! أَنْفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْ اللهِ عَلَيْ لَيْ اللهِ عَلَيْ وَاحِدٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ.

#### بَابٌ مُبَاشَرَةِ الْحَائِض

١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ عَيْضًا، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَهَا؛ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَيْنَةٍ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟.

#### بَابُ الاستِحَاضَةِ

١٣٩ \_ عَنْ عَائِشَةً وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ وَفِي اللهُ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ،

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبيبَةَ الْآتِيَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ الْآتِيةِ.

فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ (١٠).

#### بَابُّ: لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاةَ

الله عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ وَ الْمَا أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ (٢) فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةُ أَنْتِ؟ (٣) كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيًّ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حَتَّى تَغُلُو حُمْرَةُ الدَّم الْمَاءَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ اللَّيْثُ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَتْ مُعَاذَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَاةَ؟.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: قُلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ! قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
 الصَّوْم، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

### كِتَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

#### بَابُّ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ \*

الْفِطْرَةِ \_: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الْشَارِبِ(١).

#### بَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّسَوُّكِ\*

النَّبِيَّ عَلَيْ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِي مُوسَى ضَعْظَيْه، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ (٢)، (يَقُولُ: أُعْ أُعْ. وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ).

#### بَابُ السِّوَاكِ عِنْدَ الصَّلاةِ \*

اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي \_ أَوْ: عَلَى النَّاسِ \_ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ضِيْطِينه: أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ).

اللَّيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ ضَلَّيْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة وَ عَيْنَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة وَ السَّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِم، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَنَشْفَ الْإِبِطِ، وَخَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْتِقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

## بَابُ رُوِّيَا النَّبِيِّ عَلَيْ السِّوَاكَ فِي الْمَنَامِ \*

١٤٦ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى الْمَعَلَقًا): أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ: أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا.

#### بَابٌ إِغْفَاءِ اللَّحَى

١٤٧ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، (وَفَرُوا) (١) اللَّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (انْهَكُوا) الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحَى .. (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ (٢).

## بَابٌ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

١٤٨ - عَنْ أَنَسِ ضَيْطِهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُزْرِمُوهُ. (٣) ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى : دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ: ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَوْفُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى؛ خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷺ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

#### بَابُ بَوْلِ الصِّبْيَانِ

الله عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ فَيْسًا: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ (١)، فَأْتِيَ بِصَبِيِّ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُحَنِّكُهُ -...

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَيُحَنِّكُهُمْ.

#### كِتَابُ الصَّلاةِ

### بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

• ١٥٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ يَعْضُهُم: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ عَيَّيْهُ: أَولَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.

#### بَابُّ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى

١٥١ - عَنْ أَنَسَ ضَلِيْهِ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

## بَابٌ مَا يُحْقَنُّ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

١٥٢ - عَنْ أَنَسِ ضَيَّة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُعْرِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَى الْفِطْرَةِ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ. فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى.

## بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالِّإِقَامَةِ

10٣ ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ وَ اللّهِ اللّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، مِنْ قَوْمِي ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ـ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ ـ، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ ـ، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا (وَفِي رِوَايَةٍ: كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَكُمُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَى رَجُلَانِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَا وَصَاحِبٌ لِي \_ النَّبِيَّ ﷺ يُورِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا (١).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا).

## بَابُ فَضَلِ التَّأَذِين

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ.

## أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى: ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (١).

#### بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

النّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ (٢).

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُفْيَانَ فِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ فِي وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ عَالِي قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَ المُؤذِّنُ اللهُ وَلَيْ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَنَ الْمُؤذِّنُ اللهُ وَلَيْ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَنَ الْمُؤذِّنُ اللهُ وَلَيْ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَنَ الْمُؤذِّنُ اللهُ وَلَى اللهِ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِي مِنْ مَقَالَتِي).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِي اللهَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللهُ صَلُّوا عَلَيَّ ؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عَبَادِ اللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ عَلَيْهِ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَلْكِ اللهُ أَلْكُوبُ الللهُ أَلْكُوبُ اللهُ أَلْكُوبُ اللهُ أَلْكُوبُ اللل

• (وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(١).

## بَابٌ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ \*

الْمُسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ الْمُسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْمُعْرِدُ عَلَيْكِمْ مُحَمَّدٌ؟ \_ وَالنَّبِيُّ عَيْقِ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ \_ فَقُلْلَانِ! فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقِ : الْمُسْلَّلَةِ، الْمُسْلَّلَةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ عَيْقِ : إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَعْبُد عَلَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا الرَّجُلُ لِلنَّبِيِ عَيْقِ : إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ عَلَيَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ : مَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ). فَقَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ : وَرَبِّ مَنْ قَبْلُكَ إِللهِ اللَّهُ أَمْرِكَ أَنْ نُصَلِّي السَّلُواتِ الْخَمْسَ فِي الْيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ النَّيْئُ وَقَالَ النَّيْ عُوْدَا إِللهِ ! آللهُ أَمْرِكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهُرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ الرَّبُلُ عُنْ اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ الرَّبُولُ النَّالِي عُنْ قَوْمِي، وَأَنَا وَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعُلْبَةَ الْمُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضَمَامُ بُنُ ثَعُلْبَةً أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُرٍ) ٢٠ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ رَهُ اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ أَشْهَدُ \_ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبُّهِ، وَبَالْإِسْلَام دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: نُهِينَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْقُرْآنِ \_ أَنْ نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ =

## بَابٌ فَرُضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ والحَضَرِ \*

١٥٧ - عَنْ عَائِشَةَ عَيْنِ، قَالَتْ: الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُ عَيْنٍ)، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَر (١٠).

#### بَابُّ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

١٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمِ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا.

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّ اللهُ أَرْسَلَكَ! قَالَ: لللهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ اللَّرْضَ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: اللهُ. قَالَ: اللهُ. قَالَ: اللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: اللهُ قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، اللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءُ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالُ، اللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا! قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا! قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: ضَدَقَ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا! قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْ يُ وَلَى، قَالَ: وَلَكَ عَلَيْنَا حَبَى اللّذِي بَعَثَكَ اللّذِي يَعْضَ لَلْكَ، قَالَ: وَلَكَ عَلَيْ عَلَيْ لَيْنُ صَلَقَ لَيَدْخُلُنَ اللّذِي يَعْضَ لَلْكَ النَّيْ عَلَى الْنَبِي عَنْكَ اللّذِي يَعْفَ لَلَا النَّبِي عَنْكَ الْمَلِكَ الْلَذِي عَلَيْهِنَّ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. فَقَالَ النَّبِي عَلَى الْكَنْ صَلَاقَ لَيَدْخُلُلَ اللّذِي عَلَيْهُ لَلْهُ اللّذِي عَلَيْهُ اللّذَي اللّذِي اللّذِي الْمَلَكَ اللّذَا عَلَيْنَ عَلَى اللّذِي الْمَلَكَ اللّذِي اللّذَي اللّذَالِكَ اللّذَالَ اللّذِي اللللّذِي اللّذِي اللّذَالِكَ اللّذَالِكَ اللّذَالِكَ الللّذَالِكَ اللّذَالِكَ اللّذَالِكَ الللللّذِي الللللّذِي اللللللّذَالِكَ الللللّذِي الللللّذِي الللّذَالِكَ اللللللللّذِي اللللللّذَالِكُ الللللّذِي الللللّذَالِكُ اللللللللللّذَالِكُ الللل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَر اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَر الْبَعًا، وَفِي السَّفَر رَكْعَتَيْن، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

#### بَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضَّلِهَا

109 \_ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ضَيْعَهُ: أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْقِ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى وَسُولُ اللهِ عَيْقِ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْقِ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى وَسُولُ اللهِ عَيْقِ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى فَصَلَّى وَسُولُ اللهِ عَيْقِ وَوَايَةٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ وَلَيَةٍ وَسُولُ اللهِ عَيْقِ مَعُهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمُ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمُ مَا مَلَيْتُ مَعَهُ مَلَى اللهِ عَلَيْتُ مَعَهُ مَلَى اللهِ عَلَيْتُ مَعَهُ مَا لَهُ اللهِ عَلَيْتُ مَعَهُ مَا لَهُ اللهِ عَلَيْتُ مَعَهُ مَا لَاللهِ عَلَيْتُ مَعْهُ مَا لَاللهِ عَلَيْتُ مَعْهُ مَا لَا اللهِ عَلَيْتُ مَعْهُ مَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ مَعْهُ مَا لَعْهُ مَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُواْ أَخَرَ، وَالصَّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ يُكِيِّ يُصَلِّمهَا بِغَلَسٍ.

171 - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ صَلَّىٰهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَیْ الصَّبْحَ وَیُصَلِّی الصَّبْحَ وَاَحَدُنَا یَعْرِفُ جَلِیسَهُ، وَیَقْرَأْ فِیهَا مَا بَیْنَ السِّتِینَ إِلَی الْمِائَةِ، وَیُصَلِّی الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا یَذْهَبُ إِلَی أَقْصَی الْمَدِینَةِ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا یَذْهَبُ إِلَی أَقْصَی الْمَدِینَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَیَّةٌ، وَلَا یُبَالِی بِتَأْخِیرِ الْعِشَاءِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ. ثُمَّ قَالَ: إلَی شَطْرِ اللَّیْلِ. وَفِی رِوَایَةٍ: وَلَا یُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الْحَدِیثَ بِعْدَهَا.

### بَابٌ وَقُتِ الْفَجْرِ

١٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْطِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَس.

### بَابٌ فَضِّلِ صَلاةِ الْفَجْرِ

١٦٣ - عَنْ أَبِي مُوسَى ضَفَّى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةُ (١).

## بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

178 - عَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيَّة، قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ عَيَّقَةِ الظُّهْرَ، فَقَالَ: أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ: انْتَظِرِ انْتَظِرْ. وَقَالَ: شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ هَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَالَةً إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ. يَعْنِي: الْجُمُعَةُ).

بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ. يَعْنِي: الْجُمُعَةُ).

170 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ، قَالَ: اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا! فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ (٢): نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ.

### بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

النَّبِيّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضَيْطِهُ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ عَيْفٍ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي فَسَجَدَ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ رَبِيْ النَّارِ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي كُلِّ عَامٍ.

#### بَابُ وَقَتِ الْعَصْرِ

17٧ - عَنْ أَنَسِ وَ إِلَيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ حَيَّةً، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

١٦٨ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ضَيْ الله ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الله الْعَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ.

179 - عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

١٧٠ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَرْيزِ اللَّهُ مُ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ رَهِ اللَّهُ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَهَذِهِ صَلَاةُ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْتِي كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ (١).

## بَابُ فَضُلِ صَلاَةِ الْعَصْر

النّبِيِّ عَبْدِ اللهِ ضَلْحَهُ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ ضَلْطَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَهِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَة مِنَ الظُّهْرِ! قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ. فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ: يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ (١) كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَرَأَ (٢): ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿.

1۷۲ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: يَتَعَاقَبُونَ فِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: يَتَعَاقَبُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

# بَابُ إِثْمِ مَنْ فَاتَنَّهُ الْعَصْرُ

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ ضَيَّا فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).

#### بَابُ: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَى ﴾

النَّبِيَّ عَلِيٍّ ضَلِّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْفُسْطَى \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَهِيَ) صَلَاةُ الْعَصْرِ \_ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ؛

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: جَرِيرٌ رَفِيْكُانِهُ.

مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ \_ أَوْ: أَجْوَافَهُمْ \_ نَارًا (١)(٢).

## بَابُّ: لَا تُتَّحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ١٧٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا (مَرْضِيُّونَ ـ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي) (٣) عُمَرُ ـ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْلًا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُعْرُبَ.

1٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ، وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ، وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانِ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْن: بَيْنَ الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أو اصْفَرَّتْ...

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ ـ مَوْلَى عَائِشَةَ ـ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ فَيُ الْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي: ﴿ كَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾. فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعُصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَطْلُعُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَمْيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى لَيْعُومُ فَا يَعْمُ الطَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

## بَابٌ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحُوهَا

۱۷۷ عن عَائِشَةَ رَخْعَتَانِ تَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْح، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلُ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ)(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ (عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ورَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ورَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي يَكِيْنِ مَعْدَ العَصْرِ، وَيُخْبِرُ: أَنَّ) عَائِشَةَ وَيَنْ (حَدَّثَتُهُ): أَنَّ النَّبِيَ عَيَانِيَ لَيَكِيْهِ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا.

• وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ؛ فَهُمَا هَاتَانِ. وَفِيهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا (٢).

## بَابٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ

١٧٨ ـ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ ضَالَةٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَالَةٍ قَالَ: وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ: لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْم صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ. قَالَ: وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا، فَصَلَّاهُمَّا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَائِشَةَ وَهِمَ عُمَرُ؛ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُتَحَرَّى

### بَابٌ وَقَتِ الْمَغْرِبِ

1۷۹ - عَنْ سَلَمَةَ رَضِيًا اللهُ وَ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٨٠ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَفِيْهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْهِ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

### بَابٌ وَقَتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

١٨١ - عَنْ (حُمَيْدٍ) (٢)، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ ضَيَّةٍ: هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُ عَيَّةٍ خَاتَمًا؟ قَالَ: أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا.

١٨٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَّا، قَالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ وَهَ بِالْعِشَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا -، فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ - يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ: عَلَى النَّاسِ - لَأَمَوْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ. [وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي] (٣).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِل. اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِل.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ مُخْتَصَرًا.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَيِّهَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ).

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ضَيْهُ: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: عَلَى رَسُلِكُمْ! أَبْشِرُوا؛ إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ... قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا، فَفَرحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهَ .
- (وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجُّ اللهُ كَانَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا 
   أَمْ أَخَرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا).

#### بَابٌ فَضُلِ الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا

١٨٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ أَيُّ أَيُّ أَيُّ أَيُّ عَلَى مِيقَاتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ عَلَى مِيقَاتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَسَكَتُ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (١٠).

### بَابٌ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

١٨٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللهِ عَنْ أَدْرَكَ مِنَ اللهِ عَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ.

## وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ<sup>(١)</sup> فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا \*

١٨٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عِيْهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي مَسِيرٍ، فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا، فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَعْنَا وَقُعَةً وَلَا وَقُعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ -، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرِ، وَكَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (وَفِي رِوَايَةٍ: لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحدُثُ لَه فِي نَوْمِهِ)، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ، (فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ) = وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ \_ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا \_ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوتَهُ بِالتَّكْبيرِ = حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ؛ قَالَ: لَا ضَيْرَ، ارْتَجِلُوا. فَسَارَ (غَيْرَ بَعِيدٍ) .، فَنَزَلَ (٢) وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا فُلَانُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَاءَ). فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ صَلَّى. وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً فِي رَكُوبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا (وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَعَا فُلَانًا وَعَلِيًّا، فَقَالَ: اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاء)، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْن، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا مَاءَ. فَقُلْنَا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَحَدَّثَتُهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: مَعَ الْإِمَام.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ.

بِمِشْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا (فَمَسَحَ)() فِي الْعَزْلَاوَيْنِ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا، فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا، فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِي تَكَادُ تَنِضُ مِنَ الْمِلْءِ (وَفِي رَوَايَةٍ: فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتُهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَثْرِغْهُ عَلَيْكَ (٢))، ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ . فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ (٣) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهَا: تَعْلَمِينَ مَا عِنْدَكُمْ . فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ (٣) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهَا: تَعْلَمِينَ مَا عِنْدَكُمْ . فَجُمِعَ لَهَا مِنَ اللهُ هُو النَّيْمِ (٣) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهَا: تَعْلَمِينَ مَا عَنْ مَاعِكُ شَيئًا، (وَلَكِنَّ اللهُ هُو الَّذِي أَسْقَانَا) \_ .، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا، قَالَتْ يَوْمَ لَبِي أَسُهُ هُو الَّذِي أَسُومَ اللهُ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ قَالَتُ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَوْلَاءِ الْقَوْمَ الْمُرْوَنَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاءَ الْقَوْمَ الْمَوْرَاةِ، فَأَسْلَمُتُ وَأَسْلَمُوا.

١٨٦ عَنْ أَبِي قَتَادَةً صَّوْفَهُ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْفَهُ لَيْلَةً، (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَةِ. قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى الصَّلَةِ. قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ عَيَّةٍ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، وَاحِلَتِهِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ عَيَّةٍ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ! قَالَ: إِنَّ اللهَ قَبْضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ، قُمْ فَأَذَنْ إِلَالًا الْتَعْمَ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى) (٤) إِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ. فَتَوَضَاً، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى) (٤).

(١) وَلِمُسْلِم: فَمَجَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكِ.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسَّلِمٌ فَرَوَاهُ مُطَوَّلًا بِلَفْظِ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ =

وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا. فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَيْ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ. قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر السَّحَر مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَنَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةً. قَالَ: مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ. ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ. حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ، فَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا. فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَزعِينَ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبُوا. فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ، وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ: احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَك؛ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأً. ثُمَّ أَذَّنَ بلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضِ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسُوَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيء وَقْتُ الصَّلاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا. ثُمَّ قَالَ: مَا تَرُوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ ثُمَّ قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ يَرْشُدُوا. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاس حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْنَا! عَطِشْنَا! فَقَالَ: لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ. ثُمَّ قَالَ: أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي. قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أَحْسِنُوا الْمَلاَ، كُلُّكُمْ سَيَرْوَى. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، =

١٨٧ \_ عَنْ أَنَسِ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً (١) فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا؛ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ؛ (٢) ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ ﴾.

## بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى

١٨٨ عَنْ جَابِرٍ ضَعِيْهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ. قَالَ النَّبِيُ عَيَيْهُ: وَاللهِ مَا كَدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ. قَالَ النَّبِيُ عَيَيْهُ: وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا! فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَهَا الْمَعْرِبَ.

<sup>=</sup> حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي : اشْرَبْ. فَقُلْتُ : لاَ أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا. قَالَ : فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ : إِنِّي وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ : إِنِّي وَقَامَ جَامِّينَ رِوَاءً . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ : إِنِّي لاَ أَصْرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ : إِنِّي لاَ أَكُوبِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ لَا تُحَدِّيثُ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ لَاللهُ مَلْ مَا عَرْتُ أَنْتُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ . فَقَالَ : مِمَّنْ لَيْكَ اللَّيْلَةَ . قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْتُ مَا عَلْهُ كَمَا حَفِظُهُ كَمَا حَفِظْتَهُ . وَمَا شَعَرْتُ أَنْ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتَهُ . فَقَالَ : عَدِّشُ فَقَالَ عِمْرَانُ : لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظُهُ كَمَا حَفِظْتَهُ .

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَوْ نَامَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ قَتَادَةُ.

## بَابُّ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

١٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ).

# بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

۱۹۰ - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَهُيْ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

الما عن جَابِر ضَيْ الله عَنْ جَابِر ضَيْ الله عَنْ مَا النّبِيِ الله فِي بَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، أَسْفَارِهِ، فَجِعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، (فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، (فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ) قَالَ: مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ. \_ يَعْنِي: ضَاقَ \_، قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَلِّ الله فَا الله عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ فَالنّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ الللّهُ عَلَىٰ ا

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مُطَوَّلًا بِلَفْظِ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشِيَةٌ وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا، فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا؟ فَقُمْتُ فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِمٍ؟ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِيْرِ، فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ، ثَمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَتَّاذُنَانِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ، شَنَقَ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَا حَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأَتُ مِنْ مُتَوضَا إِرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّا مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوضًا مِرْبُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّا مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوضَأْتُ مِنْ مُتَوضَا إِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا اللهِ عَبْلُ مَنْ مَنْوَضَا إِرَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوضَا مَنْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَنْ مُتَوضَا إِرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَا مَنْ مَنْ فَا مَنْ مَنْ فَا مَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوضَا إِرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَا عَلَى عَلَى الْمَوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْمَالِعُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْمَالِعُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَالِعُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟.

## بَابُّ: إِذَا لَمْ يَكُنُ لِلْمُصَلِّي رِدَاءٌ \*

النَّبِيِّ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الصِّغَرِ - كَهَيْئَةِ الضَّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

# بَابُّ: إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

191 - عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّنَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامُ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامُهُ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامُهُ انْظَرَ إِلَى أَعْلَامُهُ انْظَرَ إِلَى أَعِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي.

#### بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِير

اللهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيْهِ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْقِهِ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى

<sup>=</sup> لِيُصَلِّي، وَكَانَتْ عَلَيَ بُرْدَةٌ، ذَهَبْتُ أَنْ أُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي \_ وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ \_ فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِيَدَيْنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِئْتُ جَمِيعًا فَذَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِئْتُ بِيدِهِ، فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ، يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: يَا جَابِرُ. بِهِ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ، يَعْنِي شُدًّ وَسَطَكَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: يَا جَابِرُ. قُلْمُ فَيْكُ لَكُ لَوْ اللهِ عَلَى فَالَذَا لِلهُ عَلَيْهُ فَالَ اللهِ عَلَى فَالَ اللهِ عَلَى فَالَ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ فَرَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَالَ اللهُ عَلَى فَالَ اللهِ عَلَى فَالَ اللهِ عَلَى فَالَ اللهِ عَلَى فَالَ اللهِ عَلَى فَقَالَ هَكَالُونُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَف (١).

#### بَابُ الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ

مَالِكٍ رَفْطُهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ يُصلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَفْطُهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ يُصلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

## بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴾ \*

١٩٧ - عْنَ أَبِي ذَرِّ ضَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيْنَمَا الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهُ؛ (فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ.

## بَابٌ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ \*

الْمَدِينَةِ، فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَلْوِ الْمَدِينَةِ، فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ، وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ، وَمَلَأُ بَنِي وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ، وَمَلَأُ بَنِي

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّي بِكُمْ. فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَا بَنِي النَّجَارِ؛ فَجَاؤُوا، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَارِ! ثَامِنُونِي فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَا بَنِي النَّجَارِ! ثَامِنُونِي كَاتُطُكُمْ هَذَا. فَقَالُوا: لَا وَاللهِ! لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. فَكَانَ فِيهِ عَلَامُ فَيهِ عَرَبٌ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ، وَكَانَ فِيهِ نَحْلُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّحْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ عَضَادَتَيْهِ مَعَهُمْ، جَعلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصَّحْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُمْ، وَيَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ، وَمُسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَوْلُونَ:

## اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ

## فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ) وَالْمُهَاجِرَهْ

• (وَفِي حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم صَهِّهُ قَالَ: لَبِثَ رَسُولُ اللهِ عَهْ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَهْ بَالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ مَعْهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَهْ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ - غُلاَمَيْنِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ - غُلاَمَيْنِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ - غُلاَمَيْنِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ - غُلامَيْنِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ - غُلاَمَيْنِ بَيْمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ الْغُلامَيْنِ اللهِ عَيْهُ الْغُلامَيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ هَـذَا أَبَـرُ رَبَّـنَا وَأَطْهَرْ وَيَقُولُ: وَيَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَهُ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ).

#### بَابُ إِتِّيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

۱۹۹ - عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِينَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: كُلَّ سَبْتٍ - رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ (لَا يُصَلِّي مِنَ الضَّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحَى، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ) يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، (فَإِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ).

#### بَابٌ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

٢٠٠ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَفِيهِ مِينَ عَنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ
 بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ
 بَنَى مَسْجِدًا \_ قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ \_! بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَي عَهْدُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّحْلِ، فَلَمْ

يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاج).

## بَابٌ فَضُلِ كَثَرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ \*

٢٠١ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيْهِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا أَجْرًا فِي الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعْ الْإِمَام أَعْظَمُ أَجْرًا مِنِ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ.

### بَابُ احْتِسَابِ الْآثَارِ

٢٠٢ ـ (عَنْ أَنَسٍ صَحَالَهُ)، قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ، وَقَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةَ! أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟ فَأَقَامُوا (١٠).

## بَابٌ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

٢٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰهُ، قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُوا سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطُوَةٍ دَرَجَةً ، فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا.

## بَابُّ: لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

٢٠٤ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ضَعَيْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيَّهِ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهِ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا(١).

## بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

٢٠٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

# بَابُ: لَا تُمْنَعُ النِّسَاءُ الْمَسَاجِدَ إِلَّا لِعُذْرٍ \*

٢٠٦ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ وَيُهِمَّا، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَ (٢) كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ. وَقِض مَا سَبَقَك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: الْمَسْجِدَ.

## بَابُّ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُّكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

٢٠٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَالَىٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

### بَابٌ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٠٨ - عَنْ أَنَسٍ ضَيْطِيْه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةُ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

٢٠٩ ـ عَنْ جَابِرٍ ضَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا اللَّهِ عَنْ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا اللَّهِ عَتَزِلْ اللَّهِ عَتَزِلْ مَسْجِدَنَا ـ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ (٢). وَأَنَّ النَّبِيَ عَيْهِ أُتِي بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخبِرَ النَّبِيَ عَيْهُ أَتِي بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا. ـ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ ـ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهُا وَ قَالَ: كُلُ وَ فَإِنِّي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْكُرَّاثَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَهِ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبرُ فَوَقَعْنَا ـ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ـ فِي تِلْكَ البَقْلَةِ: الثُّومِ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الرِّيحَ، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِن هَذهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيئَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبَنَا فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ اللهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا. فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَهِ اللهِ مَوْقُوفًا: أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ
لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا
مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

## بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

۲۱۰ عَنْ عَائِشَةَ وابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْنَ، قَالاً: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ عَيْنَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ؛ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللهُ الْيَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ<sup>(۱)</sup>.
  - (وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ التَّمَّارِ: أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ مُسَنَّمًا).

٢١١ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ عَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ عَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ عِيدٍ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

٢١٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَهُمَا اللهِ عَلَيْهَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبٍ وَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْس وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ (١٠).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ: (٢) بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (٣) مُ فَرُضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. بِالرُّعْبِ (٣) ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

### بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوانَةِ

٢١٣ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ وَ اللَّهُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ النَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِم، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ! قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ مُسْلِم، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

#### بَابُ الصَّلاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

٢١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمْرَاءُ.

### بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

٢١٠ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ صَّهُمُ : فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَاثِكَةِ، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَلَاثِكَةِ، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ. وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فُضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخُلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ.

أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. (قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ، فَيُعَدِّلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهَا يَفْعَلُهُ).

## بَابُّ: سُتَرَةُ الْإِمَام سُتَرَةٌ مَنْ خَلْفَهُ

٢١٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنْ اللهِ عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِمِنًى (١) إِلَى غَيْرِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِمِنًى (١) إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكُرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

#### بَابُ: يَرُدُ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

٧١٧ - عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُ الْ فَي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُ، فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا سَعِيدٍ، وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ، وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا أَبِي سَعِيدٍ، وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا أَبِي سَعِيدٍ، وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَتُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْعٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ أَلَى فَلَا أَبُى فَلَا لَا أَلُ اللّهِ سَعِيدٍ عَلَى النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ أَلَى الْقِي شَعْولَ اللّهَ هُو شَيْطُانٌ أَلَى اللّهُ مَلَ اللّهِ مَا لَقِي مَا لَلْكَ وَلِا لَاللّهُ هُو شَيْطُانٌ أَلَى اللّهُ هُو شَيْطُانٌ أَلَى اللّهِ الْمُؤَاتِلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بِعَرَفَةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا اسْتَطَاعَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.

## بَابٌ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

٢١٨ - عَنْ أَبِي جُهَيْم صَلَّى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ اللهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ اللهَ عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ اللهَ عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لَا أَدْرِي: أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

# بَابٌ قَدَرٍ كُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟

٢١٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

• وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ رَبِي اللهِ قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.

### بَابُ السُّتُرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

٢٢٠ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَفِيْقِهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً فِي قُبَّةٍ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ -، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَحَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَرَاءَهُ بِلَالٌ، فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ)، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنْزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّيْقُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ النَّيْقِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ النَّيْقِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ النَّيْقِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ اللَّيْفِي فِي مُلَّي إِلَى الْعَنْزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي الْعَنْزَةِ. وَقِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَمْرَ وَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَرْقِ بِالنَّاسُ فَجَعَلُوا يَمْ وَايَةٍ: وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَمْ وَايَةٍ: وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْكَلْبُ. بَدَلَ: وَالْمَرْأَةُ. وَفِيهَا: ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِم، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْج، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالْأَذَانِ(١).

## بَابٌ: إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشِ فِيهِ حَائِضٌ

٢٢١ - عَنْ مَيْمُونَةَ فَيْقُا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ (٢)، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

#### بَابٌ مَنْ قَالَ: لَا يَقُطَعُ الصَّلَاةَ شَيَّءُ

٢٢٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَقِيْهَا، وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ؛ فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ؟! (٣) وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: رِجْلَي السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي.

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: - يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا -، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبِي اللهِ وَعَلَيْ مِرْظ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الْمَوْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ!.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِّمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ ضَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ =

#### بَابُ: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾

٣٢٣ عن الْبَرَاءِ وَهُ اللهِ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعَالَى نَعَالَى فَوَجِّهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ) وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِد وَهُمْ رَاكِعُونَ، قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيَّ قِبَلَ مَكَّةً. فَدَارُوا كَمَا هُمْ رَاكِعُونَ، قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيَّ قِبَلَ مَكَّةً. فَدَارُوا كَمَا هُمْ وَبَلَ الْبَيْتِ (٢)، ﴿ وَكَانَ اللَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رَبُّ مُ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ رَجِالًا قُبِلُ اللهُ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ اللَّهُ لِيَضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِلَا اللهُ وَلَكُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ - وَهُمُ الْيَهُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ - وَهُمُ الْيَهِ الْيَهُ وَلَاهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ. وَفِيهَا: كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ \_ أَوْ قَالَ: أَخْوَالِهِ \_ مِنَ الْأَنْصَارِ).

يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقُطُعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ: قُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِي! ذَرِّ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.
 سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرُةً.﴾.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ رَهِيُهُ: فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوا رَكْعَةً، فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ! فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَهُولَ اللهِ عَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ؛ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَة.

## بَابُّ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الِّإِمَامَ عِنْدَ الِّإِقَامَةِ؟

٢٢٤ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَفِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ.

## بَابُّ: إِذَا قَالَ الَّإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى أَرْجِعَ؛ انْتَظَرُوهُ

م ٢٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصَّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَايَةٍ: انْتَظُرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ - ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ. - وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا - ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ، فَصَلَّانًا مَعَهُ (۱).

## بَابُ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

٢٢٦ \_ عَنْ أَنَسِ ضَلَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَهُ، قَالَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ (إِقَامَةِ)(٢) الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومً النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: تَمَامٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكُرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي الصَّلَةِ؛ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَةِ.

إقامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَةِ.

٢٢٧ \_ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَلَيْهَا، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (١) لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

## بَابُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

٢٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْحَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ؛ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْح لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا.

# بَابٌ رَفِّعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

٢٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْهَا، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٢)، وَإِذَا كَبَّرَ الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٢)، وَإِذَا كَبَّر

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ!...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ كَبَّرَ.

لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَلَا) حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ وَلَكَ الْحَمْدُ. وَلَا) حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ رَفَّيْهُ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ ( ) يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ اللهُ عَ رَأْسَهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ صَنَعَ هَكَذَا ( ) .

## بَابٌ: يُكبِّرُ فِي خَفَضٍ وَرَفَعٍ \*

٢٣٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ یُکَبِّرُ حِینَ یَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِینَ یَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّکْعَةِ، ثُمَّ یَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: [رَبَّنَا لَكَ حَمِدَهُ، حِینَ یَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّکْعَةِ، ثُمَّ یَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: [رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ] ثَمَّ یُکبِّرُ حِینَ یَهْوِی، ثُمَّ الْحَمْدُ] (مَ وَفِي رِوَایَةٍ: اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)، ثُمَّ یُکبِّرُ حِینَ یَهْوِی، ثُمَّ یُکبِّرُ حِینَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ یُکبِّرُ حِینَ یَشْجُدُ، ثُمَّ یُکبِّرُ حِینَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ یُکبِّرُ حِینَ یَشْجُدُ، ثُمَّ یُکبِّرُ حِینَ یَوْفِعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ یَقْضِیهَا، وَیُکبِّرُ حِینَ یَقُومُ مِنَ الثَّنْتَیْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ رَفَعَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ضَيَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ الم

# بَابُ: يُطَوِّلُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ

٢٣١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ضَيْظِينه، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ (فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا)، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى الصَّلَاةِ \_! قَالَ: (١) أَمَّا أَنَا وَاللهِ! فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُخْرِمُ عَنْهَا: أُصَلِّي (صَلَاةَ الْعِشَاءِ)، فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْن، وَأُخِفُ فِي الْأُخْرَيَيْن. قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. (فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكْنَى: أَبَا سَعْدَةَ، قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا: فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُونَ بَثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً؛ فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ).

## بَابُّ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُّؤْتَمَّ بِهِ

٢٣٢ - عَنْ أَنَسِ ضَيَّظَهُ، قَالَ: سَقَطَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ فَرَسٍ فَكُمْ وَلَ اللهِ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعَدًا، وَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: تُعَلِّمُنِي الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ؟!.

كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، [وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا] (١) ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (٢) ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّلِيًهُ بِنَحْوِهِ، بِدُونِ سَبَبِ الْوُرُودِ (٣).
- وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَيُّنَا: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكِ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ...(3).

### بَابٌ مَا يَقُولُ بَغَدَ التَّكْبِيرِ

٢٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُهِنَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً هُنَيَّةً، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى التَّهُمُ الْقَوْلُ؛ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى اللَّهُمُ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَجُهُما.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَافِينه: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ رَضِيْنِهُ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّيْنا ورَاءَهُ وَهُو قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكُر يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنا بِصَلَاتِهَ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى بِصَلَاتِهَ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، ائتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قَيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قَيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قَيَامًا، وَإِنْ صَلَّى

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### بَابٌ تَرْكِ الْجَهْرِ بِ ﴿ إِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ \*

٢٣٤ - عَنْ أَنَسِ رَضِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَبِّيُ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ (١).

# بَابٌ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا

٢٣٥ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

٢٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتِهُ، قَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ<sup>(٢)</sup>، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

### بَابُ التَّأْمِين

٢٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنَ الْإَمَامُ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا فَأَمِّنَ الْمَامُ اللهِ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَّكَالِينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ -؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ يَقُولُ: آمِينَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ: ﴿ وَلِمُسْلِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة...

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ بِمَا تَيَسَّرَ \*

٢٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي الْهَ وَحَلَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّه وَيَي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَفَقَالَ لَهُ: - وَفِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ - ارْجِعْ فَصَلِّ الْمَسْجِدِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ سَلَمَ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: - وَفِي سَلَّمَ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: - وَفِي رَوَايَةٍ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ - فَأَعْلِمْنِي . قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الْقَبْلَةِ فَكَبِّرْ ، وَاقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ الْوَضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، وَاقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَلِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ الْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، (ثُمَّ الشَّكُ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، (ثُمَّ الْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَيَعْمَا - وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا - وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا - وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا -) ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

## بَابُ الْقِرَاءةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ \*

٢٣٩ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَلَّيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي اللَّهُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُطوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَحْيَانًا ـ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصَّبْح (١).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهِي النَّهِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّهِ النَّهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكُعَةِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْرَ قِرَاءَةِ ﴿الْمَ لَكُ عَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي اللَّحْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْعُصْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي اللَّحْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ. الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ. وَفِي روايَةٍ: كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ وَفِي روايَةٍ: كَانَتْ صَلَاةُ الظَّهْرِ تُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ وَ الْعَالَةِ الْكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ).

### بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

• ٢٤٠ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَفِيْ الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، (فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ بَدْرٍ)، قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيَ عَيْقَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، (فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَة: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ (إِنَّ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

٧٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا وَاللهِ لَقَدْ ذَكَرْ تَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، ﴿وَاللهِ لَقَدْ ذَكَرْ تَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَعْرِبِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ.

#### بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

٢٤٢ - عَنِ الْبَرَاءِ ضَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْبَرَاءِ ضَيْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْهُ أَحَدًا الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ ضَيْهُ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ: ﴿ وَأَلْتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ - وَفِي رَوَايَةٍ: بِ ﴿ سَبِّجِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ - ، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَفِي الصُّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ .

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ \*

٣٤٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُمّا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُمْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيْفِيْ مُ الْبَقَرَةَ . فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ . فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ . فَقَالَ : إِنّهُ قَالَ : (فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً) (١) ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا ، فَقَالَ : إِنّهُ مُنَافِقٌ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَأَتَى النَّبِيَ عَيْفِيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنّا قَوْمٌ مُنَافِقٌ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَأَتَى النَّبِي عَيْفٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا ، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ ، فَقَرَأَ الْبَقِرَةَ ، فَتَجَوَّزُتُ ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ! فَقَالَ النَّبِي عَيْفٍ : يَا مُعَاذُ! أَفَتَانُ أَنْت؟ الْبَقَرَةَ ، فَتَجَوَّزُتُ ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ! فَقَالَ النَّبِي عَيْفٍ : يَا مُعَاذُ! أَفَتَانُ أَنْت؟ الْبَقَرَةَ ، فَتَجَوَّزُتُ ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ! فَقَالَ النَّبِي عَيْفٍ : يَا مُعَاذُ! أَفَتَانُ أَنْت؟ (دُ ثَلَاثًا لَ إِنَا يَعْشَىٰ وَثَعَمَ أَنِي مُنَافِقٌ! وَقَالَ النَّبِي عَلَى اللهِ الْمَعَلَى ، وَنَحْوَهَا . وَلِي رَوَايَةٍ : ﴿وَالتَّهُ لِهِ إِنَّا يَعْشَىٰ ﴾ (٢) ؛ (فَإِنَّهُ يُصلِي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿وَالْتَلِ إِنَا يَعْشَىٰ ﴾ (٢) ؛ (فَإِنَّهُ يُصلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ) .

# بَابٌ وَضِعِ الْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

٢٤٤ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ.

# بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

٧٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإَمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ﴿وَٱلضُّحَى﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: وَ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾.

### بَابُ فَضَل «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»

٢٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإَمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

# بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ \*

٧٤٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا...(١).

## بَابُّ: أَهَلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

٢٤٨ ـ عَنْ أَنَسٍ رَهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ـ، حَتَّى النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللّذِي تُوفِّي فِيهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ـ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَاةِ الفَجْرِ) إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَاةِ الفَجْرِ)

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهُ وَرَقِ. فَصْرُ اللهُ ورَقِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: سُبْحَانَك وَبِحَمْدِك، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. فَقُلْتُ: بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إِنِّي لَفِي شَأْنٍ، وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ.

فَكَشَفَ النَّبِيُ عَلَيْ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُوْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُوْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَرِجُ إِلَى فَنَكُصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَارِجٌ إِلَى الصَّفَ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأْشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ: أَنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا نَظَرْنَا النَّبِي عَلَيْهِ حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِي عَلَيْهِ حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِي عَلَيْهِ عِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِي عَلَيْهِ عِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِي عَلَيْهِ عِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِي عَلِيهِ إِيكِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ -، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتُوفِقِي مِنْ يَوْمِهِ (١).

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطِيهُ): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالَحَةُ (٢).

### بَابُّ: مَتَى يَسَجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ؟

٢٤٩ ـ عَنِ الْبَرَاءِ رَبِيَّا اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدُ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُخُودًا بَعْدَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهُمَّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَأْشُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلْغُتُ ! ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا هَلْ بَلْعَتُ ! ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا السُّوْلَ اللَّوْيَا اللَّوْيَا اللَّوْيَا اللهُ ا

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ رَبُّهِ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيْقَ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَعْتُومُ وَلَا يَعْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.

# بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم

٢٥٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى أَمْوْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ \_ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ \_، وَالْيَدَيْنِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالْيَدَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ.

### بَابُّ: لَا يَفَتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

٢٥١ ـ عَنْ أَنَسِ ضَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ(١).

#### بَابٌ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

٢٥٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَفِيْ النَّبِيَّ وَيَكَا النَّبِيَّ وَيَكَا الْهَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (٢).

# بَابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاةِ

٢٥٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْ الْ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ ـ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ـ ؛ لِيَقْطَعَ عَلَيَ الصَّلَاة، الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ ـ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ـ ؛ لِيَقْطَعَ عَلَيَ الصَّلَاة، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَذَعَتُهُ ـ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اللهُ مِنْهُ ـ وَفِي رُوَايَةٍ: فَذَعَتُهُ ـ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سَلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ هِلِي مُلكًا لَا يَبْبَغِي لِأَعَدِ مِنْ بَعْدِيَ ﴿ فَنَ مَنْ مَعْرَفَةُ خَاسِمًا .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ رَهِي اللَّهِ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَخِذِهِ النَّسْرَى. وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ النَّسْرَى. وَفِي رِوَّايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

#### بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الْآخِرَةِ

٧٠٤ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ اللهِ قَالَ: كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَى مِيكَائِيلَ)، (السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ)، السَّلَامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِيكَائِيلَ)، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ (وَفُلَانٍ). فَلَمّا انْصَرَفَ النّبِيُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا فَقَالَ: (وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ) إِنَّ اللهَ هُو السَّلَامُ، فَإِذَا خَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيقُلِ: التَّحِيّاتُ لِلّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطّيّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّكَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ السَّكَلَام) (١) وَفِي رِوَايَةٍ: الثَّوْلُونِ رَوَايَةٍ: الثَّنَاءِ) ـ مَا شَاءَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ...، (وَفِيهَا: وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ. يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

### بَابُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

• ٢٥٥ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي. فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحِمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحِمِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ مُ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ المُنْفِقُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الْمَسْأَلةِ.

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى (إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى) آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (١).

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَلَّيْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا التَّسْلِيمُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِك، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِك، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَآلِ إِبْرَاهِيمَ).

٢٥٦ ـ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ صَلَّىٰهِ: أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

### بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَام

۲۹۷ ـ عَنْ عَائِشَةَ عِيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهَا كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيحِ الدَّجَالِ، وَفَتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثُمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَعْرَمِ! فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ رَفِي اللهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَولُوا: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ(١).
- (وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ ظَيْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ اللهِ عَيْهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، الْبُحْلِ -، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).

#### بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

٢٥٨ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَ اللَّهِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي (٢)! قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كُثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

### بَابُ الْإنْفِتَالِ وَالْإنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

٢٥٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهِ ، قَالَ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ: يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ؟ لَلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ: يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيِيْهِ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهَّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَع ...

وَفِي حَدِّيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقِيًّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ
 الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَفِي بَيْتِي.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ رَقِيْهِ، قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

#### بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٧٦٠ عنْ وَرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ضَطَّيَّةٍ كَانَ يَقُولُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ضَطَّيَّةٍ كَانَ يَقُولُ اللهُ وَحْدَهُ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ ضَطَّيَّةٍ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ (مَكْتُوبَةٍ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا سَلَّمَ -: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

### بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

٢٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقِيًّا، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلِيًّةً بِالتَّكْبِيرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

٢٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّيْهُ، قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالُوا: دَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَيَصُومُونَ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كَيْفَ ذَاك؟ قَالُوا: \_ يُصَلُّونَ كَمَا نُصلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا)، (وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ)، وَيَتَصَدَّقُونَ (۱)!(۲) قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ يَحُجُونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ)، وَيَتَصَدَّقُونَ (۱)!(۲) قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ صَّيْهِ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَفَي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْاتُهُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ أَيْتُهُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزُرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا.

بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؟ تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ (١).

(وَفِي رِوَايَةٍ: تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُحَبِّرُونَ عَشْرًا).

### بَابُ الْإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

٢٦٣ - عَنْ أَنسٍ ضَعْنَهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيهِ (٢). النَّبِيِّ عَلِيهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِلَّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ؛ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ اللهِ ﷺ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَبِي عُجْرَةً رَبِي عُجْرَةً رَبِي عُجْرَةً رَبِي عُجْرَةً رَبُع كُلِّ الله عَلَى الله عَدْمِيدَةً ، وَأَلاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الصَّلَاةَ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ هَوُّلَاءِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿قَ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾، وَنَحْوِهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، قَلَمًا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

### بَابٌ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

٢٦٤ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ضَلَيْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ عَلَيْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. قَالَ: فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ؛ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (۱).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَتِهُ: وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاء (٢).

## بَابٌ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَام

770 ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَاللهِ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: لَلَهُ مُعْلَى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. بَلَى: ثَقُلَ النَّبِيُ عَنَى مَاءً فِي الْمِحْضِبِ. قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضِبِ. قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ عَلَيْهِ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ. قَالَتْ: فَقَعَدُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: أَصَلَّى فَقَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ عَلَى الْمَعْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَى النَّهُ الْفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَى الْمَعْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَفَاقَ مَالَ الْعَلَى الْمُعْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَى الْعَلَى الْمُعْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَى الْمُعْمِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُنْهُ الْمُعْمِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمَلِيْهِ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمَالَ الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمِي الْمُعَلَى الْمُعْمُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِيْتِهُ: وَالصَّغِيرَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ رَهِيْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ: أُمَّ قَوْمَكَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا. قَالَ: ادْنُهُ. فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: تَحَوَّلُ. فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قَالَ: تَحَوَّلُ. فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قَالَ: أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ...

وَفِي رِوَايَةٍ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَ بِهِمُ الصَّلاَةَ.

النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ. فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ رسُولَ اللهِ عَنَيْ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلِي إِلَى أَبِي بَكْرِ ضَيْ إِنَّ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِع النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ؛ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصلِّ. فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاس. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي: إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ! (فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لَأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا) \_، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيْكُهُ مِ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا \_: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِلَاكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ \_ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ رَضِّيَّهُ \_ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيهِ تَخُطَّانِ الْأَرْضَ (مِنَ الْوَجَع) -، وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ. فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ -، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ، وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرِ، وَالنَّبِيُّ عَيْكَ قَاعِدٌ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَبُو بَكْرِ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ .. فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيتُهُنَّ لَكَم لَكُلِّ أَوْكِيتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ. فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ القِرَبِ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ: أَنْ قَدْ طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ: أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَجُيُّا، قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُومَ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَلَا كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ يُحِبَّ النَّاسُ بِهِ؛ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ؛ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

#### بَابٌ فَضل صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

٢٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ النَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ضَلَّاتِهُ فَاقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَبِي اللهِ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

٢٦٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ (خَمْسًا) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: بِضْعًا ـ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ

تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي \_ يَعْنِي عَلَيْهِ \_ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ)، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ (۱)، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.

#### بَابٌ وُجُوبِ صلاةِ الْجَمَاعَةِ

٢٦٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْحَةٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤذِّنَ فَيُقِيمَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤذِّنَ فَيُعِيمَ ـ وَفِي رَوَايَةٍ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ) لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤذِّنَ فَيُحْطَبَ ـ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعلًا مِنْ نَارِ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاء.

## بَابٌ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتَّمَامِ الصَّلَاةِ

٢٦٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا (خُشُوعُكُمْ)(٣)، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي(٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: لَقَدْ هَمَّمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: سُجُودُكُمْ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يومًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ! =

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ضَيْهِ: أَقِيمُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: أَتِمُّوا - الرُّكُوعَ وَاللهِ إِنِّي لاَّرَاكُمْ وَاللهِ إِنِّي لاَّرَاكُمْ وَاللهِ إِنِّي لاَّرَاكُمْ وَاللهِ إِنِّي لاَّرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

# بَابٌ حَدِّ إِتَّمَامِ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فِيهِ وَالطُّمَأُنِينَةِ

• ٢٧٠ عنِ الْبَرَاءِ فَيْ اللهُ ، قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، وَسُجُودُهُ ، وَبُعْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ( ـ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ \_) قَريبًا مِنَ السَّوَاءِ (٢٠).

# بَابُ الطُّمَأَنِينَةِ حِينَ يَرَفَعُ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوع

أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَك؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي
 وَاللهِ لَأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أَنُسِ فَيْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يوم، فَلَمَّا قَضَى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِمَامُكُمْ؛ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ! لَوْ رَأَيْتُم مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالُوا: وَمَا رَأَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَتِمُّوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

#### بَابُّ: لَا يَرُّدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَقَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْهِ وَجَدَاعِلَى اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ وَحَدَاعِلَا اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ وَعَلَيْهِ وَمَا اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى وَاللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى وَاللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى وَاللّهُ وَعَلَى وَاللّهُ وَعَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا مَا مَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

### بَابٌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

٢٧٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفْظُيْهُ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا.

٢٧٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَفِيْ اللهِ ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَفِظُواْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَلَوةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هَكَذَا ـ فَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ ـ، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ.

٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

## بَابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسَبِيحِ وَالْحَمَدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

٢٧٥ - عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَلِيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْن عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ بَيْنَهُمْ)، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ)، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِلَالٌ) إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأْقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْر، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ \_، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَفِيهِ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ عَيْكَةٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُر ضَيْ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْر حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرِ! مَا مَنَعَك أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُك؟ فَقَالَ أَبُو بَكْر: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: التَّسْبِيحُ للرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

## بَابٌ رَفِّعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٢٧٦ \_ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّقَهُم)، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى

قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِك، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ(١).

#### بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

۲۷۷ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظِيْه، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَيْظِيْهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

• (وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَقِيُ : أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ).

#### بَابٌ حَكِّ الْمُحْاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

٢٧٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْعَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ رَأَى نُحَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ)، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا)، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا)، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى (٢).

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ضَيْ اللهِ النَّبِيَّ عَيْ اللهِ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ)، وَفِيهِ: [ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيُّ بِنَحْوِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيِّيْهِ: عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ وَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ وَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ وَ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدِ اللهِ ا

هَكَذَا]<sup>(۱)</sup>.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى. وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ<sup>(٢)</sup>.

### بَابُ: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

٢٧٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ضَيَّتِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالَةٍ كَانَ يُصَلِّي كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةٍ، وَلِأَبِي يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةٍ، وَلِأَبِي اللهِ عَلَيْةِ، وَلِأَبِي اللهِ عَلَيْةِ، وَلِأَبِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ، وَإِذَا رَفَعَ (٤) رَفَعَهَا.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ بِمَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخامَةً، فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: لَا أَيُنَا يَعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: لَا أَيُنَا يَعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجُهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ يَبْعُضَ اللهُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ يَبْعُضَهُ عَلَى بَعْض، فَقَالَ: أَرُونِي عَبِيرًا. فَقَامَ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا. ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض، فَقَالَ: أَرُونِي عَبِيرًا. فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ، فَقَالَ جَابِرٌ وَهِي هَنَاكَ جَعَلَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنَ الْحَيِّ يَشْتَدُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي مَا اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى ال

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يَؤُمُّ النَّاسَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: مِنَ السُّجُودِ.

## بَابٌ مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ

٢٨٠ ـ عَنْ مُعَيْقِيبِ رَفِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

## بَابُّ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ. (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَام).

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ضَيْ اللهُ اللهُ وَا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ.

## بَابٌ مَا جَاءَ فِي السَّهُوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَى الْفَرِيضَةِ

٢٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضَّيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ.

#### بَابُّ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

٢٨٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ مَا النَّبِيُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ اللهِ

حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (١) أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، (ثُمَّ لْيُسَلِّمْ)، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ (٢)(٣).

## بَابٌ: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ

٢٨٤ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ وَقِيْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - وَفِي رِوَايَةٍ: الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ -، وَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرِيْرةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا -. قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه عَضْبَانُ، (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ غَضْبَانُ، (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى)، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوابِ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى)، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوابِ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى)، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوابِ غَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى)، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوابِ عَلَى الْمُسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا لَمُ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: نَعَمْ رَاسُهُ وَكَبَّرَ، فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ الْكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ، وَضَعَرَ، فَرُاسَهُ وَكَبَرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ، فَيْ مَنْ صَعْرَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ، فَيْ مَنْ مَوْدِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَأْسَهُ وَكَبَرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَا سَجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ وَلَاسَهُ وَكَبَرَ، فَرُقَالَ اللَّهُ السَّهُ وَكَبَّرَ، فَرُاسَهُ وَكَبَرَ، فَرُقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ سَأَلُوهُ الْعَلَى السَلَّمَ وَلَاسَهُ وَكَبَرَ، فَلَا سَالَولَ اللَّهُ اللَّهُ وَكَبَرَ، فَرُاسَهُ وَكَبَرَ، فَرُاسَهُ وَكَبَرَ، فَرَاسَهُ وَلَاسَهُ وَلَولَ الْمَلْكُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْفَولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ صَلَّى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدُ تَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَع كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ (١).

#### بَابٌ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئ

فِيهَا السَّجْدَةُ (٢)، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

### بَابٌ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

٢٨٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ، قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّجْمَ (بِمَكَّةَ) (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوَّلُ سُورَةٍ أُنزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ )، فَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخِ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ أُمِّيّةُ بْنُ خَلَفٍ).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيَّانٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْركُونَ، وَالْجِنُّ، وَالْإِنْسُ).

### بَابٌ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدُ

٢٨٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ صَلَّى النَّهِ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى فَأَلَّجُمِ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِيْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ \_ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ \_، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! \_ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ \_، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى طُولٌ \_، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! \_ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ \_، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. سَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.

### بَابٌ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

٢٨٨ - عَنْ أَبِي رَافِعِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾، فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ؛ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (١).

## بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

٢٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُو لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ـ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. اللّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيّاشَ بْنَ أَبِي الْحَمْدُ. اللّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ـ. اللّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ رَبِيعَةَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ـ. اللّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَآجُعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي عَلَى مُضَرَ، وَآجُعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا ـ لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا ـ لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرْبِ ـ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لِيشَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْ شَيْءُ ﴾ الْآيَةَ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ضَعْظَيْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ عَظَيْهُ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوع؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوع يَسِيرًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ مَالِكٍ وَفِي عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: (كَذَبَ!) إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ فَقَالَ: (كَذَبَ!) إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ وَ ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾.

قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ \_ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا \_ (إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدًا)، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَعَا النَّبِيُّ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ وَعُصَيَّةُ، الَّذِينَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ: عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ (١).

٧٩٠ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْكَهُ الْ قَالَ: لَأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ عَيْقِةٍ. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ الرَّحْقِيهُ يَقْنُتُ فِي (الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ) صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، (بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

٢٩١ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضَيْطِيهُ)(٢)، قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

## بَابٌ تَعَاهُدِ رَكْعَتَى الْفَجِرِ، وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

٢٩٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَجُهُا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِل أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَارِيِّ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فِي صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ؛ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ. غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ رَفِّيْتِهُ بِنَحْوهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

### بَابٌ تَخْفِيفِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَالْإضْطِجَاعِ بَعْدَهُمَا \*

٢٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟.

٢٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَقِيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ. (وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ عِيْكِ فِيهَا)(١).

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَفِي اللهِ إِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ. . . (٢)، وَفِيهِ: ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ.

### بَابُّ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

740 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَهُمْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (٣)، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: الصَّبْحَ أَرْبَعًا؟ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: الصَّبْحَ أَرْبَعًا؟ (الصَّبْحَ أَرْبَعًا؟!)(٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ ً قَبْلَ الْفَجْرِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فِي صَلَاةِ اللهِ عَلَى فِي صَلَاةِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ا

### بَابٌ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

٢٩٦ - عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ وَأَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمْ، وَمَا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ سَبَّحَ - سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا (١).

### بَابٌ صَلاَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ

٢٩٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي عَيَّ بِثَلَاثٍ (وَفِي رَوَايَةٍ: لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ): صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي رَوَايَةٍ: لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ): صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِر قَبْلَ أَنْ أَنَامَ (٢).

## بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

٢٩٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِيْهَا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعُشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ (٣) فَفِي بَيْتِهِ.

٢٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَقِينًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَبِيُّالِهُ: وَصَلَاةِ الضُّحَى. بَدَلَ: وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: وَالْجُمْعَةُ.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مُطَوَّلًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَنْ صَلَاةِ رَمُولِ اللهِ عَنْ عَنْ تَطَوُّعِهِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ وَيُصَلِّي وَكَانَ يُصَلِّي وَلَيْتَ فَيُصَلِّي وَنَ عَصَلِّي مِنَ = فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ =

#### بَابُ الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِب

٣٠٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ ضَعَيْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْفَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ (١٠): لِمَنْ شَاء.

(وَفِي رِوَايَةٍ: صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً).

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ضَعَيْهُ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّهُ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ عَيَّهُ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْن قَبْلَ الْمَغْرِب (٢)، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ.

## بَابُ التَّطَوُّع فِي الْبَيْتِ

٣٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (٣).

٣٠٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى ضَلَّىٰهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَیْهُ: مَثَلُ (الَّذِي يَلَیْهُ: مَثَلُ (الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ) (٤٠ مَثَلُ الْحَیِّ وَالْمَیِّتِ.

اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا،
 وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ،
 وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فِي الرَّابِعَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ؛ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهِ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ والْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ...

### بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشَدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

٣٠٣ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضَيْطِيه، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَب، فَإِذَا فَتَرَتْ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ! مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَب، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ. تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (لَا)، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.

#### بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

٣٠٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ (١)، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فُلَانَةُ، لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ ـ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا ـ؛ فَقَالَ: (مَهْ!) عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا (٣).

٣٠٥ ـ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَلَيْنَا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَلَيْنَا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ عَيْنَةً، هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَيْنَةً يَسْتَطِيعُ؟.

## بِاَبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

٣٠٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَفِيْهَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ: كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَوَاللهِ لَا يَسْأُمُ اللهُ حَتَّى تَسْأُمُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ.

### بَابٌ مَنْ نَامَ أُوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

٣٠٧ عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَيْضَا: كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي (١)، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

٣٠٨ عن ابْنِ عَبّاسِ عَبّاسِ عَبْا اللهِ عَبْدَ مَیْمُونَةَ عَبْدًا وَهِي رَوَایَةٍ: لِأَنْظُرَ كَیْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَبْ بِاللّیْلِ ۔، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَبْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَاضْطَجَعْتُ اللّهِ عَبْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللّیْلُ أَوْ قَرِیبًا مِنْهُ، فَاسْتَیْقَظَ یَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ (٢)، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّیْلُ أَوْ قَرِیبًا مِنْهُ، فَاسْتَیْقَظَ یَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ (٢)، ثُمَّ قَرَأً عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ عَیْ إِلَی شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ یُصلّی، فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إِلَی جَنْبِهِ، فَوَضَعَ یَدُهُ الْیُمْنَی عَلَی رَأْسِی، وَأَخَذَ بِأَذُنِی یَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلّی رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ رَکْعَتیْنِ، ثُمَّ رَکْعَتیْنِ، ثُمَّ رَکْعَتیْنِ، ثُمَّ رَکْعَتیْنِ، ثُمَّ الْمُؤَذِنُ، فَقَامَ فَصَلّی رَکْعَتیْنِ، ثُمَّ حَرَجَ فَصَلّی الصَّبْحَ (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَرَأً: ﴿إِنَّ فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ حَرَّكَنِي فَقُمْتُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ احْتَبَى، حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَخِيْهِ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مُوسَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ هُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ هُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، = رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، =

خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لِّأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ۗ ('')، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ('')، ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

### بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ

قَامَ، فَقَامَ النّبِيُّ عَيْسَ فَقَامَ النّبِيُّ عَنْدَ مَيْمُونَةَ وَيُهِمَّا، فَقَامَ النّبِيُّ عَيْسَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ فَأَتَى حَاجَتَهُ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ: لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، فَصَلّى، فَقُمْتُ عَنْ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ، فَتَوضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: بِيَدِي أَوْ بِعَضُدِي (٣) - فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٤)، فَتَتَامَّتُ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ فَتَامَتُ مَا فَكُولُ فِي دُعَائِهِ (٥): فَضَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا أَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ (٥): فَضَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا أَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ (٥): فَضَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا أَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ (٥): فَضَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا أَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ (٥): فَضَلَّى وَلَمْ يَتَوضَا أَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ (٥): اللّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا (٢)، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَيْ اللّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ﴿ وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَقِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ اللّهُمُ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ﴿ وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ

<sup>=</sup> ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ طَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى بَلَغَ: ﴿فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ والرُّكُوعَ والسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَف، فَنَامَ حَتَّى نَفَّخَ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى -، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأَ، وَيَقُرَأُ هَوُلاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمً فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ...

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَفِي لِسَانِي نُورًا.

يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَوَا مَوْدَى وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، وَخَلْفِي نُورًا (١)، وَاجْعَلْ لِي نُورًا (٢). قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ: عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَلَحْمِي، وَنَعْرِي، وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قِيْلَ لِعَمْرِو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْنَهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ! قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَ أَذَبُكُ ﴾).

### بَابٌ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

مَعَ النّبِيِّ عَيْكِ (لَيْلَةً)، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُالَ: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النّبِيِّ عَيْكِ اللهِ عَيْلِيْ.

### بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

٣١١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنَّكِ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ فِيهِنَّ)، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ فِيهِنَّ)، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَيَّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ فِيهِنَّ)، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ)، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ)، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَعَظِّمْ لِي نُورًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: واجْعَلْنِي نُورًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا. وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ أَعُطِنِي نُورًا.

الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، (وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ) (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقُّ)، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعِلَيْكَ تَوكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ عَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ).

## بَابُ: كَيْضَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيهٌ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟

٣١٢ - عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهُ عَالَثُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلُاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَبِيْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: (سَبْعُ)، وَتِسْعُ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ).

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٢)، (ثُمَّ) يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

٣١٣ - عَنْ عَائِشَةَ عِيْنًا، قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ عَيَّكِيُّ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

وَفِي رِوًايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَه بِرَكْعَتَينِ خَفِيفَتَيْنِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي عَالَ النَّبِيُ عَيْد: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ
 بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ (١)، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا (٢)، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا.

### بَابٌ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

٣١٤ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ فَيُّنَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِةً فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةً كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي تَلَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

#### بَابٌ: لِيَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتُرًا

٣١٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَيْهَا: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهَ (وَهُوَ يَخُطُبُ)، فَقَالَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ الصَّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَا اللَّهِ الْمُ الْمُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمً فِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفِيْكُهُ: أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا.

مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ (١)، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأَذُنَيْهِ (٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍ و ضَيْ اللهِ: هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ).

## بَابُّ: إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ

٣١٦ عَنْ عَائِشَةَ عَيْهَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْهَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا - وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا -، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا -، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (٣).

#### بَابٌ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَاءِ

٣١٧ \_ (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَلَىٰ ، قَالَ: سَأَلْتُ) النَّبِيَّ عَنْ صَلَّى صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ)، وَمَنْ صَلَّى صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ)، وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ)، وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ). قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ. قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: بَهْ بَهْ - إِنَّكَ لَضَحْمٌ! أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ؟! كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ رَبِيُهُا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَام، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ)(١).

# بَابُ: إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُّنِهِ

٣١٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَّىٰهُ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَرْجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنيهِ، أَوْ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنيهِ، أَوْ قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنيهِ، أَوْ قَالَ: فِي أُذُنيهِ.

## بَابٌ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ

٣١٩ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لَيْلَةً، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَا تُصَلُّونَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرُ يَصْرِبُ فَخِذَهُ، وَيَقُولُ: ﴿ وَكُنُ الْإِنْكَ لُهُ اللهِ عَلَيْهِ مَدَالًا ﴾.

## بَابُ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُّكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدُ \*

٣٢٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةً قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ نَاعِسٌ وَهُوَ نَاعِسٌ وَهُو نَاعِسٌ لَكَمْ يَضَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيًّ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ (١).

## بَابٌ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

٣٢١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلُ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

### بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

٣٢٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّهِ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ(٢)، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَضْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟(٣). مَنْ يَدْعُونِي فَأَضْفِرَنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟(٣).

### بَابٌ سَاعَاتِ الْوِتْرِ

٣٢٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَبِيْنَا، قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (٤)، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰهِ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِاللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَّمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ؛ فَلْيَضْطَجعْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حِينَ يَمْضِي ثُلُّثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِّم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظُلُوم؟. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسَّلِمٍ: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ.

#### بَابٌ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

٣٢٤ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا، قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا. تَعْنِي النَّبِيَّ عَلِيْهِ.

## بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ

وَ ٣٢٥ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عُولِيَهُ، فَقَالَ رَجُلُ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ. فَقَالَ: هَذَّا كَهَذِّ الشِّعْرِ! (١) إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ، وَإِنِّي لَأَحْفَظُ القُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُ عَلَيْ : ثَمَانِي عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ ﴿حَمْ ﴿. وَفِي رِوَايَةٍ: اثْنَيْنِ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ ﴿حَمْ ﴿. وَفِي رِوَايَةٍ: اثْنَيْنِ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ، اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ، فَسَاأَلْنَاهُ، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَسَاأَلْنَاهُ، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ، ﴿حَمْ اللهُ خَانِ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ).

## بَابٌ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ \*

٣٢٦ عَنْ عَائِشَةَ عِيْ الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةِ الثَّالِثِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقُلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ، إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ.

فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ اللهَ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ \_. (فَتُوفِّي رِوَايَةٍ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ \_. (فَتُوفِّي رِمَايَةٍ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ \_. (فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَيْهِ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ)(١).

٣٢٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ صَلَّىٰ النَّبِيَّ عَلِيْهُ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ)، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً (وَفِي رِوَايَةٍ: فِيهَا لَيَالِي حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً (وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ)، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، (فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِمْ) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا -، فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُم الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا -، فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُم الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى لَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا السَّلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ.

#### بَابٌ فَضْل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

٣٢٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمْضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وَهِيْهِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ آَخَرُ فَقَامَ أَيْضًا، حَتَّى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُ ﷺ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا. قَالَ: قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا: أَفَطَنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَيْهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.



### كِتَابُ الْجُمُعَةِ

#### بَابٌ فَرْض الْجُمُعَةِ

٣٢٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ يَقُولُ: نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١)، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعدَ غَدٍ.

### بَابُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ

٣٣٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا اللهُ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ (٢). وَقَالَ بِيَدِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ)، قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا (٣).

### بَابٌ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظِيه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِ يَقْرَأُ فِي الْجُمْعَةِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَقْضِيُّ لَهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَهُمْ - قَبْلَ الْخَلَائِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: ﴿الْمَرْ ﴿إِنَّ تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ، وَ﴿هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ﴾.

### بَابُ: هَلَ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُّعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ ؟

٣٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ اللّهُ عَمَرَ وَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا؟!...

٣٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

#### بَابُ: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمْعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟

٣٣٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ الْجُمُعَةِ مِنْ الْغُبَارِ ٢٠ )، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ (وَالْعَرَقُ)، فَيَخْرُجُ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ (٢)، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ (وَالْعَرَقُ)، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ (الْعَرَقُ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْوَاحُ ـ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: لَوْ أَنّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْ أَنّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَفْيُهِمْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: الْعَبَاءِ.

#### بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمِّعَةِ

٣٣٥ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ضَيْ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمْسَ طِيبًا إِنْ وَجَدَ<sup>(١)</sup>.

## بَابُ الْإستتِمَاعِ إِلَى الْخُطّبَةِ

٣٣٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكُورَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

### بَابُ: وَقُتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

٣٣٧ \_ عَنْ سَهْلِ فَيْكُنِّهُ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ (٢).

• (وَفِي حَدِيثِ أَنسِ ضَعَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَوْأَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُبكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ).

٣٣٨ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيْ اللهُ وَاللهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

#### بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَر

٣٣٩ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ رِجَالًا أَتُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ فَيْ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمِ جَلَسَ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُو، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمِ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِلَى فَلاَنَةَ (امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ) عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتُهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ (٢)، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَلَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ هُمَ مَلَ بِهَا فَوْضِعَتْ هَا هُنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ مَلَى عَلَيْهَا، وَكَبَرَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكُعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا، وَكَبَرَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكُعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ، الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبُرِ، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكُعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ نَوْلَ اللهَ هُقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبُرِ، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي.

• (وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ضَعَّاهُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُ عَيَّةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ، فَصَاحَتِ النَّحْلَةُ الَّتِي كَانَ يَحْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَانَ يَحْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَيَّاهُ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ كَادَتْ تَنْشَقُّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَيَّا لَهُ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ ﴿ عَلَىٰ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ. يَعْنِي النَّوَاضِحَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ.

الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ، حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ اللَّحْرِ).

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيُهَا: كَانَ النَّبِيُّ عَيْقَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ، فَحَنَّ الْجِذْعُ، فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ).

### بَابٌ مَا تُفْتَتَحُ بِهِ الْخُطْبَةُ \*

• ٣٤٠ ـ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ ضَلَّيْهُ، قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَشَرَّ اللهُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَهَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾(١).

#### بَابُّ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

٣٤١ ـ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَيْهَا: أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِ مَا)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، (أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ)(٢).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ فَيْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ...

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ رَهِ اللهِ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

## بَابٌ مَنْ قَالَ: يُقَرَأُ فِي الْخُطْبَةِ وَلَوْ آيَةً \*

٣٤٢ ـ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَفِيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّا يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكُمُلِكُ ﴾ .

### بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْن يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٤٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ عِيْكِيَّ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا (١).

### بَابُ: مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

٣٤٤ ـ عَنْ جَابِرٍ رَفِيْ اللَّهِ مَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ (٢) وَالنَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣) ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ (٤). وَالْجُمُعَةِ (٣) ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ (٤) . وَايَةٍ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (٥) .

## بَابُ الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

٣٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَبِيْ اللهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَبَّ اللهَ اللهِ مَنْ اللهِ مَلَيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ نَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ؛ فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ ضَيْطِيْهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

٣٤٦ ـ (عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ظَيْهِ)، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، (وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، (وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ)، ثُمَّ يَخْرُجُ (فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ)، ثُمَّ يُصلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (١). الْأُخْرَى (١).

## بَابُّ: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الَّإِمَامِ فِي صَلَّاةِ الْجُمُّعَةِ

٣٤٧ \_ عَنْ جَابِرِ وَ اللّهِ ، قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلّي مَعَ النّبِيِّ اللّهِ اللّهِ عَنْ جَابِرِ وَ اللّهِ اللّهُ مُعَةَ \_ (٢) إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الشّامِ \_ (تَحْمِلُ طَعَامًا)، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهِ إِلّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا (٣)؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأُوا بَحِكُرةً أَوْ لَمُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِما ﴾ فَنزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَإِذَا رَأُوا بَحِكُرةً أَوْ لَمُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِما ﴾ (١).



<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّدُ: مَنِ اغْتَسَلَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ـ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِه، فَطَّبَتِه، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِه، ثُمَّ مَعَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَا فِيهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ اللهُ وَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَحْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ! يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ! يَخْطُبُ قَاعِدًا؛ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا بِجَكَرَةً أَوْ لَمُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِماً ﴾.

#### كِتَابُ الْعِيدَيْن

## بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

٣٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَفِيْ ، قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفَطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ (٢).

## بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

٣٤٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَيَّيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّيْ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ، وَيَاْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْتًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْتًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ (٣)، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ ـ وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ـ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلِّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ الْمُحَلِّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَوَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْن، بغَيْر أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا. وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ.

يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ! فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ! قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ \_ وَاللهِ \_ فَيُرْتُمْ وَاللهِ! فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ. (١) (فقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ).

## بَابٌ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعَلِيمِهِنَّ

وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ وَهُمْ مَانَ فَعَلَّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَ خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ عَدَّ النَّبِيُ عَلَيْ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّيْ يُ إِذَا جَآءَكَ المُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ وَتَى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّيْ يُ إِذَا جَآءَكَ المُؤْمِنِيثُ يُبَايِعْنَكَ الْمَوْرَةُ وَاحِدَةً مِنْهُنَ وَتَى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّيْ يُ إِذَا جَآءَكَ المُؤَومِنِيثُ يُبَاعِمُ لَكُنَّ الْفَيْضَ وَالْبَعْنَكُ اللَّهُ وَاحِدَةً مِنْهُا وَاحِدَةً مِنْهُا وَاحِدَةً مِنْهُا وَاحِدَةً مِنْهُا وَسِخَابَهُا وَسِخَابَهُا وَسِخَابَهَا وَسِخَابَهَا وَسِخَابَهَا وَسِخَابَهَا وَ فِي رَوَايَةٍ: ثُلُقِي الْمَوْآةِ وَالْحَواتِيمَ وَفِي رَوَايَةٍ: ثُلُقِي الْمَوْآةُ وَاحِدَةً فَرُصُهَا وَسِخَابَهَا وَ فِي رَوَايَةٍ: ثُلُقِي الْمَوْآةِ فَي وَوْلَهِ بِلَالٍ.

٣٥١ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَيَّ اللهِ عَالَ: [خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَي صَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَيَّ اللهِ عَلَي الْمُصَلَّى] (٣) (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعَظَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى] (٣) (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا) (٤)، (فَمَرَّ عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثَلَاثَ مِرَارِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَاهُ مَعَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَقَالَ: بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَيْن بِمَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ضَيْظِيهُ: قَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ.

النِّسَاءِ)، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ (۱)؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (٢). مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصِلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصِلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

# بَابٌ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

٢٥٢ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَظِيَّةً عَظِيَّةً عَظِيَّةً عَظِيَّةً عَظِيَّةً عَظِيَّةً عَلَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُوتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّا هُنَّ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَكُنَّ خَلْفَ وَدَعُوتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّا هُنَّ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ؛ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ؛ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ـ، قَالَتِ امْرَأَةٌ (٣): يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

## بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّهُو أَيَّامَ الْعِيدِ \*

٣٥٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَهُا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ، وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي أَيَّامِ مِنَى، تُدَفِّفَانِ \_، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، بِمُغَنِّيتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي أَيَّامِ مِنَى، تُدَفِّفَانِ \_، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَأَكْثِرْنَ الْإَسْتِغْفَارَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ضَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِلْآنَكُنَّ تُكْثِرُنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: قُلْتُ.

وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ مُتَغَشِّ بِثَوْبِهِ - فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، فَقَالَ: دَعْهُمَا - وَفِي رِوَايَةٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا -. فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْمَسْجِدِ (فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْمَسْجِدِ (فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: دَعْهُمْ، أَمْنَا بَنِي أَرْفِدَةَ. يَعْنِي: مِنَ الْأَمْنِ) -، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيُ عَلَيْ وَإِمَا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِي النَّبِيُ عَلَيْ وَإِمَا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِي النَّيْ عَلِي وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِي عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ؛ أَنْظُرُ إِلَى عَلَى خَدِّهِ وَقِي رِوَايَةٍ: عَلَى بَابٍ حُجْرَتِي، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ؛ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ -، وَهُو يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِلَةَ. حَتَى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ؟ فَلْتُ : نَعَمْ. قَالَ: عَسْبُك؟

وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ؛ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّةٍ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.



#### كِتَابُ السَّفَر

#### بَابُّ: يَقَصُّرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

٣٥٤ ـ عَنْ أَنَسِ رَفِيْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّفْصِيرِ، وَكُمْ يُقِيمٌ حَتَّى يَقْصُرَ؟

معن يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ضَيْهِ وَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زَدْنَا أَتْمَمْنَا).

#### بَابُ الصَّلاةِ بمِنِّي

٣٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِنًى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكُّعَتَيْنِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّهُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَفْعَلُ.

رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا(١).

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنُ عَفَّانَ هَفَيْه، عَفَّانَ هَلَيْهُ بِمِنِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَلِيْه، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَلِيْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلِيْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلِيْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلِيْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلِيْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلِيْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ)، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَعَبِّلَاهِ لَكُولِهُ لِلْقُلِيْتِ مِنْ الْعُرِقِيْقِ لَعَلَىٰ مَعْمَلَ بُولِهُ اللَّهُ مُتَعْمَلِيْقُ لِلْ اللَّهُ الْعُلِيقِ عَلَىٰ عَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَانِهُ مُتَعَلِّيْنَ مُ لَيْكَ مَتَانِ مُتَعْرَبِهِ الْعُلْمِيْنَ مُعْلِيْتَ مِنْ الْعُرْبَالِ مُتَقَانِهُ مُعَلَىٰ مَا لَوْلِهُ الْعُلْمُ الْعُلِيقَ مِنْ الْعُرْبَالِ مُعَلِيْتَ مَعْمَلُولِهِ الْعُلْمِ الْعُلْمَ لِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ مُ السَّلِيْنَ عَلَىٰ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ مُعَلِيْنَ الْعُلْمُ الْعِلَىٰ مُعْلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَيْنِ مُ لَيْ الْعَلَيْنِ مُ الْعُلَقِيْنِ مُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلَىٰ مُ الْعُلْمِ الْعُلَىٰ مُعْتَلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَالَ الْعُلَيْنَ مُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيْلِيْنَ الْعُلْمُ الْعُلِيْنَ الْعُلْمُ الْعُلِيْنَ الْعُلَالِ اللَّهُ الْعُلِيْلِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِ

## بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ

٣٥٧ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَقِيْهَا، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، (وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ، وَلَا يَسْبِحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ، وَلَا يَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ).

# بَابُّ: يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ

٣٥٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ اللهِ عَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى (٢) وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكُّعَتَيْن.

وَفِي رِوَايَةٍ: صلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنىً صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ - أَوْ قَالَ: سِتَّ سِنِينَ -. قَالَ حَفْصُ بْنُ عَاصِم: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ! لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَوَّلِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ<sup>(١)</sup>. يَعْنِي: الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاء<sup>(٢)</sup>.

## بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

٣٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقِيًّا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءُ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ.

## بَابُ الرُّخْصَةِ إِنَّ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُّعَةَ فِي الْمَطَرِ

٣٦٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقِيْهَا: أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟! قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيْد: حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَرَ الصَّلاةَ، ثُمَّ خَرَجَ،
 فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخُلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَطَرٍ -. قَالَ سَعِيدُ بْنُ
 جُبَيْرٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ! قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم لَا يَفْتُرُ وَلَا وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ لَا أُمَّ لَكَ؟ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا؛ قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ \_، إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ.

## بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّي فِي رَخَلِهِ

٣٦١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجُهُمْ: أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي السَّفَرِ - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي السَّفَرِ - يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ (٣).

### بَابٌ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ دُبُّرَ الصَّلَاةِ وَقَبَلَهَا

٣٦٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ عَلَى لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ عَلَى وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ عَلَى وَفُي وَلَيْهِ أَلْسَوَةً وَفِي رَوَايَةٍ: وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَلْسَوَةً هَا مَنْ اللهُ حَسَنَةً ﴾.

### بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

٣٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُكِلِهُ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، (يُومِئُ إِيمَاءً - وَفِي رِوَايَةٍ: بِرَأْسِهِ -، صَلَاةَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فِي آخِرِ نِدَائِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ صَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.

اللَّيْلِ) إِلَّا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (۱). وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ النَّبِيِّ عَلَى لَا النَّبِيِّ عَلَى الْمَحْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ). نَحْوَ الْمَشْرِقِ، (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ).

### بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ

سَفَوٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: ادْخُلِ اللهِ عَلَىٰ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

(وَفِي روَايَةٍ: قَالَ مِسْعَرِّ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحَى).



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾.

### كِتَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

#### بَابٌ صِفَاتِ صَلاَةِ الْخَوْفِ\*

٣٦٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ صَلَّم بِإِحْدَى اللهِ عَلَیْ صَلَّم بِإِحْدَى الطَّائِفَتَیْنِ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامِ الطَّائِفَتَیْنِ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَی مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ، فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ هَوُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُو أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِم، أَوْ رُكْبَانًا (''، (مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ نَافِعٌ: لَا أَوْ عَبْدَ اللهِ بَيْكِيْهَا. قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ).

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ وَهِمَّا: قَامَ النَّبِيُّ عَيَّهُ، وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرُ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ، فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ)(٢). فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ)(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: تُومِئُ إِيمَاءً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ وَ اللهِ عَنَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ. فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ. فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ. قَالَ: وَقَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّنَا صَفَّيْنِ، وَالْمُشْرِكُونَ مَلَاةً وَيَئْنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَبَرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ = بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَبَرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ =

### (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ).

٣٦٦ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ: صَلَّى صلاةَ الْخَوْفِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَثْمَةَ ضَلَّى اللهِ عَلَيْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي حَثْمَةَ ضَلَّى أَنَّ طَائِفَةً صَفَّدا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتْ مِنْ صَلَي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ شَلَّمَ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتُ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ شَلَمَ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتُ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ شَلَمَ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتُ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ شَلَمَ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتُ مِنْ

٣٦٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَفِيْ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَقِ السَّابِعَةِ) غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَزْوَةَ نَجْدٍ، فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ، وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ، (وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَجِئْنَا)، فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَلَّنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ: وَلَمْ يُعَاقِبُهُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ: وَلَمْ يُعَاقِبُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَوَايَةٍ: (ثَلَاثًا) (١) \_، فَشَامَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، فَهُو هَذَا. قَالَ: وَلَمْ يُعَاقِبُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

<sup>=</sup> مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأُوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الْأُوَّلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَبَرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَبَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَلَمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أَمْرَاؤُكُمْ هَؤُلُاءِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ قَالَ فِي النَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، وَفِيهَا: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ (۱)، وَضَلَّى بِالطَّائِفَةِ وَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأْخَرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ وَلُعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأْخَرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَرْبَعُ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ.

### كِتَابُ صَلاةِ الْكُسُوفِ

#### بَابٌ صِفَةِ صَلاةِ الْكُسُوفِ\*

٣٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَيْنًا، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ - وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ -، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (٢)، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الرُّكُوعِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الرُّكُوعِ اللهُ وَلِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ -، الْأُولَى الْوَلِي وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ -، اللهُ وَلِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - (٣)، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - (٣)، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ (٤)، لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ (٤)، لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى اللهِ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ، وَلَيْ اللهِ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ، وَلَكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى اللهِ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَامَ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَامًا شَكِرَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. (١) وَفِي رِوَايَةٍ: لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ (٢)، وَلَقَدْ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ (٢)، وَلَقَدْ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُو بْنَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُو بْنَ لَحَيِّ آوَفِي رِوَايَةٍ: يَجُرُّ قُصْبَهُ] (٣)، وَهُو الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ (٤).

(وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)(٥).

وَفِي رِوَايَةٍ: جَهَرَ النَّبِيُّ عَيَّا فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ وَ اللهِ عَنامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (٦). وَفِيهِ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ. وَفِيهِ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء. قَالُوا: بِمَ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظُرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء. قَالُوا: بِمَ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثُرَ أَهْلِهَا النِّسَاء. قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَلَ: يَكْفُرْنَ الْإَحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا وَيَكُفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَلَّ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ!.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ فَيُهِمْ: وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ ﴿ عَلَيْمَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: إِنَّهُ عُرضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ...

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إلى النِّساءِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّادِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

- وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ضَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، [فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، [فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِلْمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ] لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ] (١)(٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ...
- وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَفِي عَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَوَلَى النَّبِيُ عَلَيْ فَوَلَى النَّبِيُ عَلَيْ فَوَلَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ.
- وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَفِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ -، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِمُ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْهُدَى -، فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنًا. فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي! سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَايَةٍ: فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ، حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ! وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ(1) - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: \_ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: [حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لَا أَطْعَمَتْهَا، وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَسَاشِ الْأَرْضِ](٥)).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ رَفِّهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَبِيْ فَالَ: فَأَتَيْتُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ، رَافِعٌ يَدَّيْهِ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمِدُ ويُهَلِّلُ ويُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ، حَتَّى حُسِرَ عَنَهَا، فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا خُسِرَ عَنْهَا، فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأً سُوْرَتَيْنِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ عَيْهَا: فَزِعَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ : حِمْيَرِيَّةٌ سَوْدَاءُ طَويلَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.

<sup>(</sup>٥) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِر ﴿ يَهِمْ بِنَحْوهِ. =

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ).

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيْ اللهِ عَيَالَةِ قَالَ: عُذَّبِتِ امْرَأَةُ فِي هَرَّةٍ ؟ سَجَنَتْهَا....

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ: وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ؛ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي! وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ.

#### كِتَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

#### بَابُ الإستيسَقاءِ فِي الْمُصلِّي

٣٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ضَيْطِيهُ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَيْكِهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى الْمُصَلَّى - يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِوَايَةٍ: فَأَسْقُوا). رَدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، (جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ). (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَسْقُوا).

## بَابُ الْاسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

٣٧٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّهَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ. يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ -؛ فَاذْعُ اللهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَكَيْهِ - (وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ). وَفِي رَوَايَةٍ: فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَ اللَّهُ الْنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ.

رِوَايَةٍ: وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، (وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي) ـ، وَغَرِقَ الْمَالُ؛ فَادْعُ اللهَ لَنَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ـ (وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ، (وَالْجِبَالِ، وَوْي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ، (وَالْجِبَالِ، وَالْآجَامِ،) وَالظِّرَابِ، وَالْأُوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ـ. فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ وَالْآجَامِ،) وَالظِّرَابِ، وَالْأُوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ـ. فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: يُرِيهِمُ اللهُ كَرَامَةَ وَشِمَالًا، يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: يُرِيهِمُ اللهُ كَرَامَةَ وَشِمَالًا، يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: يُرِيهِمُ اللهُ كَرَامَةَ وَشِمَالًا، يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَالَ الْوَادِي وَسَالَ الْوَادِي وَايَةٍ وَيَعِيْ وَايَةٍ وَالْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي وَلَايَةٍ مَنْ السَّمْونِ فِي الشَّهُ وَاللَهُ مَنْ الْجَوْدِ. وَفِي رِوَايَةٍ وَاللهُ وَلَا يُمْوْرِ فَي الشَّهُ وَلَا يُمْوَى فِي الشَّهُ وَلَا يَمْوَى فِي الشَّهُ وَلَا يَعْمَلُ الْمَدِينَةُ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ. وَفِي رِوَايَةٍ:

## بَابُ الْمُبَالَغَةِ في رَفِّعِ الْيَدَيْنِ فِي الْاسْتِسْقَاءِ \*

٣٧١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيْ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإَسْتِسْقَاء، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (١).

#### بَابُّ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

٣٧٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَفِيْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْأَبِيُ عَلَيْهُ الْأَبِيُ عَلَيْهُ السَّمَاءُ فَي السَّمَاءُ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَامَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَامَاءُ السَّمَاءُ الْمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ الس

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْه إِلَى السَّمَاءِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَلَا مُنْ الْرُيحُ قَالَتْ: وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. قَالَتْ:

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)(١).

### بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا

٣٧٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: رَحْمَةٌ.